

بِسَمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اللهِ رَبِّ الْعَلَيْ الرَّحْمَانِ الْحَمَانِ الْحَمَانِ الْحَمَانِ الْحَمَانِ الْحَمَانِ الْحَمِيمِ فَي مَلِكِ يَوْمِ اللّهِ يَنْ اللّهِ إِيَّاكَ اللّهِ مَلِكِ يَوْمِ اللّهِ يَنْ اللّهِ إِيَّاكَ السَّرَاطَ المَّعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ فَي الْهَدِنَ الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ فَي صَرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ الْمُسْتَقِيمَ فَي صَرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ الْمُسْتَقِيمَ فَي صَرَاطَ اللّهِمَ وَلا الضَّالِينَ فَي غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ فَي غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ فَي







أَبْهِ صَلَى رَهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَسِهُ مَ عَلَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَـن يَقُـولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَلِدِعُ وَنَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْ لَدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ مَ وَمَا يَشْعُرُ ونَ ٢٠ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُّ فَزَادَهُ مُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُ مَ عَذَابٌ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكَذِبُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِـــدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَـالُــوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصَلِحُونَ ٢ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفَّسِدُونَ وَلَكِنِ لاَّ يَشْعُرُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَـنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَ ــــاءُ وَلَكِن لاَّ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُـــواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَــوٓاْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنَ مُسْتَهْزِءُ وِنَ ٢٠٠ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِ ـــــــمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغَ يَكِنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُوْلَئِ كَا أُوْلَئِ لَكَ ٱلَّذِينَ ٱشْكَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَدُكُ فَمَا رَجِحَتِ تِّجَرَتُدهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينِ ۚ كَفَرُواْ سَــوَآءً عَلَيْهِ مَ ءَأَنذَرْ تَــهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ

لَا يُوْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلِمُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلِمُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ

ذَهَــبُ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَتِ لاَّ يُمْصِرُ ونَ ﴿ صُـمُّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ صُـمُّ بُكِّمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أُوْ كُصِّيبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَنْتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَعِقِ حَــنَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَنفِرِينَ ﴿ يَكَـادُ ٱلْبَرْقُ يَخْـطَفُ أَبْصَرَهُ مَ كُلَّمَ آ أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَاۤ أَظلَهَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَـــوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَدَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْدَصَ لِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَـــــيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّـاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَــلَقَكُمْ وَٱلَّذِينِنَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَا عَالَهُ فِلْسَّمَا وَالسَّمَاءِ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَ إِن قَا لَّكُمْ فَالَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمَ تَعْلَمُونَ ﴾ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْـــبِ مِّمَّا نَزَّ لَنَاعَلَىٰ عَبْدِنَــا ــواْ بِسُورَةِ مِّن مِّثْلِهِ وَآدْعُواْ شُهَـــدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُــواْ ـــــارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وٱلْحِجَـارَةُ أُعِدَتْ لِلْكَلْفِرِينَ ﴿

مَثَلُهُ مَ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّ آ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينِ ٤ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُ مَ جَنَّتٍ تَجِــــرى مِن تَـحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّامَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثُمَرَةٍ رِّزْقَالُ أَقَالُواْ هَلْذَا آلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبِّلِ لَّ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَبِهَا وَلَهُ مَ فِيهَا أَزْوَاجُ مُّطَهَّ رَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ \* إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَ لَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَـقُّ مِـن رَّبِهِ مَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَ يَهُ وَلُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَا لَذَا مَتَ لَكُ يُضِلُ يُمِ كَثِيرًا وَيَهَ لِي عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتُقِهِ وَيَقَطَ عُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَ لَ وَيُغْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِۚ أُوْلَئِمِكَ هُكُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ كَيْــــفَتَكَفُــــرُونَ بِٱللَّهِ وكُنتُــة أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُــــةً يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُـــرْجَعُونَ ﴿ هُــوَ ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَلَّمَ سَمَواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَى مَ عَلِيمٌ ٥

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَامِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَـالُـوٓاْ أَتَجْعَـلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَـآءَ وَخَنْ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيَ أَعَلَمُ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْكِةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُلا ءِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَاعَلَّمْ تَنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِنْهُم بِأَسْمَآبِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآبِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعَلَمُ غَلِيبَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْلُمَا لِلْمَلَيْهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَـدُ وَا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكَّبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ هِ وَقُلَّنَا يَكَادُمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّــةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَـقَرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَـا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٢ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنَّهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا آهْبِطُواْ بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضِ عَدُوُّ وَلَكُمۡ فِي ٱلْأَرۡضِ مُسۡتَقَرُّ وَمَتَعَ ۚ إِلَىٰ حِين ﴿ فَتَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ مُوَ ٱلثَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ عَلَي

قُلِنَا آهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّيِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُــــدَايَ فَلَا خَــوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِئَايَكِتِنَآ أُوْلَبِكَ أَصْحَبُ آلنَّارَّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٢ يَكَبِنِي إِسْرَاءِيلَ آذَكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيّ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّنِيَ فَٱرْهَبُ وِنِ ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنسزَلتَ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓاْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَلِتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّنِيَ فَٱتَّقُونِ ﴿ وَلا تَلْبِسُواْ ٱلْحَـقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُ وَا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُ وَأَقِيمُ وَأَقِيمُ وَأَلَصَلَوْهَ وَءَاتُواْ ٱلتَّزِكَــوْةَ وَآرْكَـعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ﴿ فَأَنَّامُرُونَ ٱلنَّــاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَـــوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَــلُونَ ٱلْكِتَـٰبَ أَفَلَا تَعْقِــلُونَ ٢ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلۡخَـشِعِينَ

﴿ اللَّذِينَ يَظُنُتُ وَنَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿ اللَّهِ مَ اللَّهُ وَالْبَعُ وَالْبَعُ وَاللَّهُ وَالْبَعُ وَالْبَعُ مَا اللَّهُ عَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لاَّ تَجْزِى نَفْ سَنَّ عَنِ نَفْسِ شَيْئًا وَلا عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لاَّ تَجْزِى نَفْ سَنَّ عَنِ نَفْسِ شَيْئًا وَلا

يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٢

ٱلسَّمَــآءِ بِمَــاكَانُــواْ يَفْسُقُــونَ ﴿ ﴿ وَإِذِ ٱسۡــتَسۡقَىٰ مُـوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْرب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَّ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱتْنَتَاعَشْرَةَعَيْنَا قَدْعَلِمَكُلُّ أُنَاسِمَّشْرَبَهُ مَرَّكُلُواْ وَآشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلا تَعْشَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْـتُمْ يَهُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا أَقَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُـوَأَدْنَيْ بِٱلَّـــذِبِ هُــوَخَيْرُ أَهْبِطُواْ مِصْــرًا فَإِنَّ لَكُـم مَّــا سَـأَلْتُـمرُّ وَضُرِبَتَ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِۚ ذَا لِكَ بِأَنَّهُ مَرَّ كَانُـواْ يَـكَفْرُونَ بِنَايَـٰتِٱللَّهِ وَيَقْتُلُـونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَـقَّذَ لِـكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَـانُواْ يَعْتَـدُونَ ﴿

وَإِذْ قُلْنَا آدْخُلُواْ هَلَاهِ آلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا

وَآدۡخُلُواْ ٱلۡبَــابَسُجَّــَدًا وَقُولُـواْحِطَّةُ نَّعۡـَفِرْ لَكُمۡ خَطَيَــكُمۡ

وَسَـنزيـدُ ٱلْمُحۡسِنِينَ ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّـٰذِيـرِ ﴿ طَلَمُواْ قَـوَلًا

غَـــيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُ مَ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَــمُواْ رِجْـزًا مِّنَ

مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّ هِمْ وَلَا خَــوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُـمْ يَحْزَنُـونَ ﴿ وَإِذَّ أَخَذْنَا مِيثَنِقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُـــوَّةِ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ثَلَمَّ تَوَلَّــيْتُم مِّنُ بَعْدِذَ لِكَ فَلُولًا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُ مِمِّنَ ٱلْخَلِسِ بِينَ ﴿ وَلَقَادَ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ آعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلُّنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴿ فَجَعَلَّنَاهَا نَكَالَا لِّمَا بَـــــيّنَ يَدَينَهَا وَمَـاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَــةَ لِّلْمُتّقِــينَ ﴿ وَإِذْ قَـــالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذَّبَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوَّاً قَالَ أَعُودُ بِٱللَّهِ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالُواْ آدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا فَارِضُ وَلَا بِــكَــرُّعَـوَانُ بَــيْنَ ذَ لِـكَ فَٱفْـعَـلُواْ مَا تُؤْمَــرُونَ ﴿ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْ رَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَـٰرَى وَٱلنَّصَـٰرَى وَٱلصَّبِئِينَ

قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ لِنَّهُ لِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّحَهُ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُواْ ٱلْثَانَ جِئْـتَ بِٱلْحَـقُّ فَذَبَحُـوهَا وَمَـاكَـادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ وَإِذَّ قَتَلْتُمْ لَنْهُ سَا فَٱدَّرَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ٢ فَقُلَّنَا آضِّرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَا لِكَ يُـحِي ٱللَّهُ ٱلْمَـوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَئِتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢٠٠٠ ثُم قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنُ بَعْدِ ذَا لِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّ قُ فَيَخْ رُجُ مِنْـهُ ٱلْمَا أَوْ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ، ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُ واْ لَـكَمْ وَقَـدْ كَـانَ فَـرِيتُ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُـكَّم يُحَرِّفُ ونَهُ مِنْ بَعْدِمَا عَقَلُوهُ وَهُ ــــــمْ يَعْلَمُــونَ ﴿ وَإِذَا لَقُــواْ ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ قَـــالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَالَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوٓاْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِمِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿



تُسمَّ أَنتُمْ هَلَوُلاَءِ تَـقَتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا يِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَهُ لَهُ رُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَلِرَكُ تُفَادُوهُمْ وَهُو خُسَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُ مَ أَفَتُؤْمِنُ ونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكَفْرُونَ بِبَعْ ضَ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْ عَلُ ذَالِكَ مِنْ حُدُمْ إِلَّا خِلْ زَيٌّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُسرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أُوْلَئِكِ لَكُ ٱلَّذِينَ ٱلشَّتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَدَابُ وَلَا هُمَ يُسْصَرُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ ۚ بِٱلرُّسُلَ وَءَاتَيْنَا عِيسَى آبَنَ مَرْيَامَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِمَا لَا تَهَـوَى أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكُبَرۡتُمۡ فَـفَرِيقًا كَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقًا تَقۡتُلُونَ ﷺ وَقَالَـواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ أَبَلِ لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ عَيْ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ

أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَادُونَ ﴿

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَلِبُ رِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ رِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِروا ﴾ قَلَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِريون ﴿ بِنْسَهَا ٱشْــتَرَوْا بِــهِ أَنفُسَهُ مَ أَن يَكُــفُــرُوا بِمَــآأنـزَلَ ٱللَّهُ بَغَيَّا أَن يُسْنَرِّلَ ٱللَّهُ مِس فَضْلِهِ عَلَىٰ مَسن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَهَآءُ و بِغَضَ بِعَلَىٰ غَضَ بِ ۚ لِلْكَافِرِينَ عَدَابٌ مُها ين فَ ﴿ إِذَا قِيلَ لَهُ مَ ءَامِنُ وَا بِمَا أَن زَلَ ٱللَّهُ قَالُ وَا نُؤْمِنُ بِمَا أُنـــزِلَ عَلَيْنَــا وَيَكُــفُرُ ونَ بِــمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَ ٱلۡحَــقُّ مُصَدِّقًا لِهَا مَعَهُمْ قُللَ فَلِهَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيكَ أَءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِ نِينَ ﴾ وَلُـقَـدْ جَـآءَكُم مُّـوسَىٰ بِٱلْبَيِّـنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذَتُمُ ٱلْعِجْمِلَ مِنْ بَعْدِيهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ٢ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُدُواْ مَا ءَاتَيْنَاكُم بِقُوقٍ أَسْمَعُ وأَقَالُواْ سَمِعَنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِ مُ ٱلْعِجْ لَ بِكُ فَرِهِمْ قُلْ بِنْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم شُؤْمِنِينَ ﴿



وَٱتَّبِعُواْ مَا تَتَلُدواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلَّكَ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْكُ مَن وَلَكِ نَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَلْهَ رُواْ يُعَلِّمُ وَالنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَنِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَلْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَان مِنْ أَحَدِ حَتَّىٰ يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْ نَةٌ فَالَا تَكُفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُ ونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُـم بِضَا آرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُ وِنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمُ مَ وَلَقَدْ عَلِمُ وا لَمَن آشَتَرَكهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ لَلِبِلْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ مَ لَـوْكَانُـواْ يَعْلَمُ ونَ ﴿ وَلَـوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُـواْ وَٱتَّقَـوْا لَمَثُوبَةٌ يِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَلِيَّ ٱللَّهِ خَلِيَّ ٱللهِ خَلْمُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّـٰذِيـنَ ءَامَـنُواْ لَا تَقُـولُـواْ رَعِنَـا وَقُـولُـواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُ وأَ وَلِلْكَ فِرِينَ عَدَابٌ أَلِسِمُ ﴿ مَّا يَـوَدُّ ٱلَّذِيـنَ كَفَرُواْ مِـنَ أَهْـلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَلَا ٱلْمُـشّرِكِـينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن رَّبِي حُدَّم وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءً وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

\* مَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ بِخَسِيْرٍ مِنْ هَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَلَهُ لَهُ مَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهُ لَهُ مُ لَكُ ٱلسَّهَ مَا وَاللَّأَرْضُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ لَا نَصِيرٍ ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْئَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّل ٱلْكُفِّرَ بِٱلَّا يَمَان فَ قَدَ ضَالً سَوَآءَ ٱلسَّرِيلِ ﴿ وَدَّ كَ ثِيرٌ رِّنَ أَهَالِ ٱلْكِتَـٰبِ لَــوْ يَرُدُّونَكُـم مِّـنُ بَعْدِ إِيمَٰنِكُـمْ كُفَّارًا حَسَــدًا رِّتْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنَ بَعْدِ مَا تَسبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَآصَفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي آللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ر وَأَقِيمُ وَأَقِيمُ وَا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَ وَهَ وَمَا تُقَدِّمُ وَالإَنفُسِكُ م مِّنْ خَسِيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَاللُّواْ لَن لَدَّخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُـودًا أَوْ نَصَارَكُ ِتِلْكُ أَمَانِيُّ هُمَّ قُلِ هَاتُ واْ بُرْهَانَ كُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴾ بِلَي مَنْ أَسْلَمَ وَجَهُ لِلَّهِ وَهُلُو مُعْسِنٌ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ - وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْمْ يَحْزَنُ وَنَ

وَقَالَتِ ٱلَّيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَى عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى فَ لَيْسَتَ ٱلنِّيهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ أَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ كَلَا لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُ وِنَ ﴿ وَمَنْ أَظَّلُمُ مِمَّن تَنعَ مَسَحِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكُرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآ أُوْلَبِكَمَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدَخُلُوهَ ۗ إِلَّا خَ آبِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌّ وَلَهُ ـــمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتُمَّ وَجَهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَـدُا سُبْحَـنَهُ بَلِ لَّـهُ مَا فِي ٱلسَّمَـوَات وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ ﴿ يَعَالِمُ مَا لَكُمُ لَوْتَ وَٱلْأَرْضَ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّـمَا يَقُـولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُ ونَ لَــوْلَا يُكَلِّمُـنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِيـنَـآ ءَايَـةُ كَــذَ لِــكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَـــد بَيَّنَّا ٱلْاَيَــتِ لِقَــوْمِ لِـُــوقِنُــوْنَ ﷺ إِنَّا أَرْسَـلْنَــكُ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَدِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَلْ بَٱلْجَحِيم ﴿

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَى حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلَّهُدَكِ وَلَبِن ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ لَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ لَكُ مَن اللَّهِ مِن وَلِيِّ لَكُ فَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ لَكُ مُ اللَّهِ مِن وَلِيَّ لَكُ مُ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيدٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيٌّ لَكُمْ مُ ٱلْكِتَـٰبَ يَـتَلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَ وَتِهِۦ أُوْلَـٰ إِكَ يُـوْمِنُونَ بِهِۦ ۗ وَمَن يَكُّفُرْ بِهِۦ فَأُوْلَتِهِكَهُمُ ٱلَّخَلْسِرُ وِنَ ﴿ يَلْسَبِنِيٓ إِسْرَءِيلَ ٱذَّكُرُ واْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَىمِينَ ﴿ فَالَّاعُواْ يَوْمُا لاَ تَجْزِي نَفْسُ عَن تَفْسِ شَيْعًا لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ لَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةً وَلا هُمْ يُنصَرُونَ عِن ﴿ وَإِذِ آبْتَكُي إِبْرَاهِ مُرَبُّهُ بِكُلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَّنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنُا رَآتَ حِذُواْ مِن تَقَامِ إِبْرَاهِ مُصَلُّى ۖ عَهدْنَاۤ إِلَى إِبْرَاهِ مُصَدُّكُ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِ رَا بَيْتِي لِلطَّآبِفِ بِنَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرُّكَ عِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَإِذَ قَالَ إِبْرَاهِ مُرَبِّ آجْعَلَ هَلْذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَحِر ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَيِّعُهُ وَلِيلًا ثُمَّ أَضَطُرُهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارَ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿

وَإِذ يَـرْفَعُ إِبْـرَ هِـمُ ٱلقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَـعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّآ إِنَّاكَ أَنِتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ الْعَلِيمُ إِنَّا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَ إِنَّ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبَّعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَبْعَتْ فِيهِمْ مَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَسِتِكَ وَيُعَلِّمُ هُمُ ٱلْكِتَسِبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّ يِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُعَنِ يِّلَةِ إِبْرَاهِ مَا لاً مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَـ قَدِ ٱصْطَفَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسُلِمْ أَسْلِمْ قَـالَ أَسْلَمْتُ لِـرَبِّ ٱلْعَلَمِ ينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَاهِ ـمُ بَنِيهِ وَيَعْقُ وبُ يَابِنِي إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمْ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُ مِ مُّسْلِمُ وَنَ ٢٠٠ أُمْ كُنتُ مَ شُهَدَآءَ إِذَّ حَضَرَ يَعْقُ وبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلْهَكَ وَإِلَنهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَاهِ مُصَمَدُ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلْهَا وَحِدًا وَلَحْنُ لَدُهُ مُسْلِمُ وِنَ ﴿ يَا لِكُ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ عَ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَكَ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قَاوَلُوٓاْ ءَامَنُكَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْتُنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِ ـُمَ وَإِسْمَنعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْهَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ لِنَّهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُ وَنَيْ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ فَقَدِ آهْ تَدُواْ قَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُـمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَ لَهُمُ ٱللَّهُ وَهُـوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِلِيمُ وَ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَخُن لَهُ عَـٰبِدُونَ ﴿ فَالَ أَتُحَآجُ ونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُـوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَـهُ مُخْلِصُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَالِكُمْ وَنَحْنُ اللَّهِ الْمَر تَقُولُ ونَ إِنَّ إِبْ رَاهِ مُ مَ وَإِسْ مَا حِيلَ وَإِسْ حَا قَ وَيَعْقُ وبُ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُـواْ هُـودًا أَوْ نَصَـٰرَكُ قُـلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَـمُ أَمِرَاللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَرَشَهَ لِدَةً عِندَهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِ لِ عَــمَّا تَعْمَلُ وِنَ ﴿ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَــا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

\* سَيَقُــولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ سُتَقِيمِ ﴿ فَكَذَ لِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّــةً وَسَطَا لِتَكُونُواْ شُهَداآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَعَلَيْهَ آلِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَـرَءُ وفُرَّحِيمٌ ﴿ قَـدْ نَـرَكُ تَـقَلُّبُ وَجَهـكَ فِي ٱلسَّمَـآءِ فَلَنُولِيَّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَلِطَرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَـرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُم فَوَلُـواْ وُجُوهَكُمْ شَـطْرَهُ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُ وا ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُ ونَ أَنَّهُ ٱلْحَتُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل عَمَّا يَعْمَلُونَ عَيْ وَلَبِنْ أَتَدِينَ أَتَدِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابِ بِكُلِ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَ آأَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَ ابِعِ قِبْ لَهَ بَعْضِ وَلَبِنِ ٱتَّ بَعْتَ أَهْ وَآءَهُم مِّنُ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّهِنَ ٱلظَّلِمِ بِنَ الثَّالِمِ بِنَ الثَّالِمِ بِنَ ﴿

ٱلَّـــذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَيَعْرِفُونَهُ كَـمَـا يَعْرِفُونَ أَبْنَـآءَهُـمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقُّ وَهُمْمَ يَعْلَمُونَ إِلَى الْحَقُّ مِن رَّبُّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وَجَهَةُ مُومُولِّيهَا فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَـــيَّرَاتِ أَيْــنَ مَا تَكُونُــواْ يَأْتِ بِكُـمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَنَّ أَلِكُ عَيْثُ خَرَجَتُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَ كُمْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَـوْهُمْ وَآخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَهُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ عَلَى فَٱذْكُرُ ونِي أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَـنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبِرِ وَٱلصَّلَوٰةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿

لَّا تَشْعُرُ ونَ ﷺ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَـقُصِ بِّنَ ٱلْأَمْـوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ ٱلصَّلِبِرِينِ ﴿ آلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ هُمُ ٱلْمُهَلَدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَابِرِ ٱللَّهِ فَ مَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِ آعْتَمَ رَفَالَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوُّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّهَ نِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَى مِنْ بَعْدِمَا بَيَّنَاهُ للِنَّــاسِ فِي ٱلْكِتَـٰبِۗ أُوْلَـٰ إِلَى يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّـعِنُونَ هِ إِلَّا ٱلَّـٰذِينَ تَـابُـواْ وَأَصۡلَحُـواْ وَبَيَّنُـواْ فَأُوْلَـٰ إِلَّا ٱلَّـٰذِينَ ابُـوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُّ أُوْلَـٰ إِكَعَلَيْهِمْ لَعْنَهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَـٰ إِكَةٍ وَٱلنَّـاسِ أَجْمَعِـينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُسْظُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ وَا ١ وَإِلَىٰهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ ۚ إَ إِلَهَ إِلَّا هُـوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ٢

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْـوَاتٌ أَبَلَ أَحْيَاءٌ وَلَكِن

وَٱلَّهُ لَكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن سَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَـ عِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَــــآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَ يَــٰتِ لِّقَوْمِ يَعْقِـلُـونَ ﴿ وَمِرِيَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّحِدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُـوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَـذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَدَابَ وَتَعَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَثَرَةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَلَا لِكَيْسِرِيهِمُ آللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُ وَاتِ ٱلشَّيْ طُنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ ثُبِ إِنَّهُ إِنَّمَا يَأْمُرُكُ م بِٱلسُّوِّءِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ٢

إِنَّ فِي خَلَّ قِ ٱلسَّكَمَ لُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخَتِلَ فِ ٱلَّذِيلِ وَٱلنَّهَ كَارِ



وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ ٱتَّبِعُواْ مَلَ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلَّهُ يَا عَلَيْهِ

ٱلْبِرَّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَـوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَبِّ حَةِ وَٱلْكِـتَـٰبِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَكِي ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ - ذُوِي ٱلْقُرْبَكِي وَٱلْيَتَكِمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَآبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّابِيلِ وَٱلسَّابِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَكِي ٱلزَّكَوْةَ وَٱلْمُوفُ ونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلْهَ دُواًّ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّدِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ فِٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنْتَىٰ فَمَنْ عُفِي لَـهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌ ۚ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانُ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ سِن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن آعْمَدَى بَعْدَ ذَا لِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيهِ مُرْفَقُ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَسُوةً

\* لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُـوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ

بَنَأُوْلِى ٱلْأَلْبُ بِ لَعَلَّكُمْ تَسَتَّقُونَ ﴿ كُتِبَعَلَيْكُمْ

فَ مَنْ خَافَ مِن شُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَلِفُورٌ رَّحِيمٌ عَلَيْ إِنَّا أَلُّ لِينَ ءَامَنُ واْ كُتِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ إِنَّامًا تَعَدُودَ تِ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً رِّنَّ أَيَّامٍ أُخَرَّ وَعَلَى ٱلَّذِينِ يُطِيقُونَهُ وِلا يَاةً طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَّــهُ وَأَن تَـصُومُ وَاخَـيْرُ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُ وَنَ ﴿ شَهْرُ رَمَضَ انَ ٱلَّدِى أَندِلَ فِيهِ ٱلْقُدرَ ءَانُ هُدَى لِّلتَ اسِ وَبَيِّ نَاتٍ بِّنَ ٱلَّهُدَى وَٱلَّفُ رَقَانِ فَ مَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشُّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَريضًا أَوْعَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةُ رِّنْ أَيْكَ امِ أُخَرَّ يُسرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُسرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكَمِلُواْ ٱلْعِلَّدَةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَــدَكُمْ وَلَعَــلَّكُمْ تَشْــكُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَــأَكُلُ عِبَ ادِى عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعَ وَهَ ٱلْدُاعِ إِذَا دَعَ انْ فَلَّيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوا لِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ عَيْ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَامِ كُمْ هُنَّ لِبَاسٌ الَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ اللَّهُ لَّهُ نَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَعَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَا الْكُنْ بَنشِرُوهُ نَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَاللَّهُ لَكُمَّ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرَ ثُكَراً تِمُّواْ ٱلصّيَامَ إِلَى ٱلَّيْــلَ ۚ وَلَا تُبَنشِرُ وهُــرِ ۗ وَأَنتُــمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَــجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا أَكَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَاتِهِ للِنَّــاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَــأْكُـلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا رِّنَ أَمْ وَلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ وَلَا النَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَلَكُ عَـنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُـل هِيَ مَوَقِيتُ لِلنَّـاسِ وَٱلْحَـجُ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُـوتَمِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّـقَىٰ وَأْتُ وَا ٱلَّبِيهُ وتَمِنْ أَبْوَبِهَ أَ وَاتَّ قُوهُ وَٱلَّهُ لَعَلَّ حُمْ تُفْلِحُونَ ﷺ وَقَاتِلُواْ فِي سَلِبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّدِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُونًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾

وَٱقْـتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُ وكُمْ وَٱلْفِتْ نَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلاَ تُقَنْتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَنْتِلُ وكُمَّ فِيهِ فَإِن قَنْتَلُوكُمْ فَٱقْـتُلُوهُمْ حَكَدَ لِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنفرينَ ﴿ إِنَّ اَنتَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفْ وِرٌّ "حِيمٌ ﴿ فَيَالُوهُ مَ مَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ أَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْا فَلَاعُدُوانَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُو ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَنْتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَآتَا هُواْ آللَّهُ وَآعْلَمُ وَأَوْآلُكُ مَا آللَّهُ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَا لَهُ وَأَنفِقُواْ فِي سَسِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُ وَأَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِ إِنَّ وَأَتِمُّ وَأَتِمُّ وَأَلَّمُ وَالْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي وَلا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مِحِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى يِّن ٱلْسِهِ · فَفِدْيَـةٌ يِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحجِّ فَ مَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ فَمَن آمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَنتَةِ أَيَّامِرِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَا لِكَ لِمَن أَلِمَ يَكُن أَهْلُهُ، حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُ وَٱعْلَمُ وَا أَنَّ ٱللَّهَ شَـَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

ٱلْحَجُّ أَشْهُرُ تَعْلُـومَكُّ فَمَن فَـرَضَ فِيهِرِ ۖ ٱلْحَجَّ فَـلَا رَفَتُ وَلَا فُـسُوقَ وَلَا جِـدَالَ فِي ٱلْحَجَ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَكِزُوَّدُواْ فَإِنَّ خَلِيْرَ ٱللَّادِ ٱلتَّقْوِي يَ أُولِي ٱلْأَلْبَ بِ ﴿ لَيْ لَلْهَ لَلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَن تَبْتَ غُواْ فَضَ لَا سِن رَّبِكُمْ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَ تِ فَاذْ حُ رُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَٱذَّكُ رُوهُ كُمَا هَدَلِكُ مَ وَإِن كُنتُ مِمِّن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ﴿ أَن اللَّهِ اللَّهِ مُلَافِي صُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَ الصَ ٱلنَّاساسُ وَٱسْتَعَفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُ ورُّ رَّحِيهُ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَ حُمَّ فَاذَّكُ رُواْ ٱللَّهَ كَذِكْ رِكُمْ ءَابَ ٓ اَءَكُمْ أَوْ أَشَ لَدُذِكُ رَا ۚ فَصِ نَ ٱلنَّاسِ مَ ن يَقُــولُ رَبَّنكَ ءَاتِنكا فِي ٱللُّهُ نَيكا وَمَا لَـهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلْقِ ﴾ وَمِنْهُ مِمَّ نِ مَقُلُ وِلُ رَبَّنكَ آءَاتِنكا فِي ٱلدُّنْيكا حَسَلُهُ أَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَلُهُ وَقِنَا عَدَابَ ٱلنَّارِ ﴿ أُوْلَئِ لَكُ لَهُمْ نَصِيبٌ بِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ عَيَّ



ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَكِدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَيُرِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱللُّانْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّـذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّـذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْر حِسَابٍ ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً رَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّ فَمُسَرِّي نَ مُسَرِّرِي وَ كَالَّهُ ٱلنَّبِيِّ فَمُسَرِّي وَ وَمُندِدِرِينَ وَأَندَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَنبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكَمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا آخَتَكُفُواْ فِيهِ وَمَا آخَتَكُفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِيسِ وَامَنُواْ لِمَا آخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ آلْحَقّ بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ يَهَدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطِ سُنتَقِيمٍ ﴿ أُمْ حَسِبْتُ مَ أَن تَدَخُلُواْ ٱلْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَا أَتِكُم مَّثَلُ ٱلَّاذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلظَّرَّاءُ وَزُلْ لِللهِ أَحَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ أَلاَّ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَربِبُ ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُ وِنَّ قُلَ مَا أَنْفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلُو لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَآبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَسِيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿

سَلَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٌ أَمَن يُبَدِّل نِعْمَةَ

شَيًّا وَهُ وَخَيْرٌ لَّكُمَّ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيًّا وَهُ وَشُرٌّ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُ وَنَ عَلَمُ مِنَ الشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَ الِ فِيهِ قُلْ قِتَ الَّ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفْ رُا بِهِ وَٱلْمَدَ جِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَحَمْ بَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَ كُمَّ حَتَّىٰ يَــرُدُّوكُمْ عَـن دِينِكُـمْ إِنِ ٱسْــتَطَعُواۚ وَمَـن يَــرَّتــدِدْ مِنكُمهُ عَن دِينِهِ فَيَهُتُ وَهُ وَكَافِرٌ فَأُوْلَتِ لِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَبِكَأَصَحَابُ ٱلنَّارِ هُـمْ فِيهَـا خَلِـدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّـذِيـنَ عَامَنُواْ وَٱلَّـذِيـنَ هَاجَرُواْ وَجَلِهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِ كَيَرْجُونَ رَحَّمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفْ ورُّ رَّحِيد مُّ اللَّهِ فَ اللَّهِ وَٱللَّهُ غَفْ ورُّ رَّحِيد مُّ اللَّهِ فَ اللَّهُ وَٱلْمَيْسِرَ قُلْ فِيهِمَا إِنَّمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ عُ لِلنَّاسِ وَإِنَّمُهُمَ أَحْـبَرُ مِن تَّفْعِهمَا وَيَسْئَلُونَـكَ مَاذَا يُنْـفِقُونَ قُـل ٱلْعَفْـوَ كَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَـكُمُ ٱلْآيَابِ لَـعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿

كُتِبَعَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ ٱلكُمْ وَعَسَى أَن تَكُرَهُوا

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَيَسْئَلُونَكَ عَن ٱلْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَـيْرٌ وَإِن تُخَالِطُ وهُـمْ فَاخْوَنُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لاَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ عَنَ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكُاتِ حَتَّىٰ يُلوِّمِنَّ وَلَأَمَةٌ تُؤْمِنَ ۖ فَوْمِنَ فَي اللَّهِ اللَّهِ رِّن أُشْرِكَةٍ لَلْوَأَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ ينُوْمِنُ وَأَ وَلَعَبَدُ اللَّهُ مُؤْمِ نُ خَدِيٌّ رِّن اللَّهُ رَكِ لَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَبِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْمِفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَذَكَّ رُونَ ﴿ وَيَسْئَلُونَ كَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُللَ هُوَ أَذَى فَآعَتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهُّرْنَ فَأْتُـوهُر ۗ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَبُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَـرَثُ لَكُمْ فَأَتُواْ حَرَثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُ وَا أَنَّـكُم مُّلَاقُوهٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَ وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهُ عُرْضَاةً لِأَيْصَانِكُمْ أَن تَابَرُّواْ وَتَتَّقُوا وَتُصلِحُوا بَيْنَ آلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِمُ

قُلُ وبُكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ لَيَّا لِلَّذِينَ يُو ٓ لُـونَ مِن ِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ إِنْ عَازَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهِ مُ ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَ تُ يَتَرَبُّصُ نَ بِأَنفُسِهِ نَّ تَلَتَّةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكَتُمْ نَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُنُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَ لِكَ إِنْ أَرَادُ وَا إِصْلَحَا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِ نَّ بِٱلْـمَعْرُ وفِ وَلِلرَّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ۚ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِمٍ ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَالَانَ فَإِمْسَاكُ مِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَانَ لَا يَجَلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا مَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن جَافَ آلًّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ عِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَالَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَا إِلَّهِ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ ﴿ فَي إِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَــالَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ ٓ أَن يَتَرَاجَعَ ٓ إِن ظَنَّ ٓ أَن يُقِيمَا حُدُودَ آللهُ وَتِلْكَ حُدُودُ آللهِ يُبَيِّنُهُا لِقَوْمِ مَعْلَمُونَ عَلَمُونَ

لاً يُــؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتْ

سَرّحُوهُنَّ بِمَعْدُوفِ لَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواً وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَقَدْ ظَلَ مَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوٓا ءَايَلِتِ ٱللَّهِ هُزُواۤ وَآدَكُ رُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۗ وَٱتَّقُـواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُ وَٱعۡلَمُ وَٱعۡلَمُ عَلِيمٌ ٢٠٠٠ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُ لَنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْ وَاجَهُ لِنَ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُ وَفَدَّ لِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُنُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَا لِكُمْ أَزْكَىٰ لَـكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱلَّكُهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعُ نَ أَوْ لَدَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِ سُورَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُ وفِ لا تُكلُّفُ نَفْ سُ إِلَّا وُسْعَهَ أَلَا تُضَارَّ وَ لِدَةً ۚ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلَّـوَارِثِ مِثَّـلُ ذَ لِكَّ فَإِنَّ أَرَادًا فِصَالًا عَن تَرَاضِ تِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنَّ أَرَدَتُهُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْ لَٰدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُ وفِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَآعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ عِي

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُ نَّ فَأَمْسِكُ وهُرَّكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

وَٱلَّذِينَ يُستَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَدرُ ونَ أَزْ وَجَا يَتَرَبُّصَنَ بِأَنفُسِهِ نَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ رَعَشْ رَآفَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُ نَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَّنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ أَوْ أَكْنَنتُ مِدْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَدْكُرُونَهُ نَّ وَلَكِنِ لا تُوَاعِدُوهُ لَنَّ سِرًا إِلاَّ أَن تَقُولُ واْ قَصَولًا تَعَرُوفًا وَلَا تَعْ زِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَ احِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَ بُ أَجَلَهُ وَٱعۡلَمُ وَا أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَٱحۡلِذَرُوهُ وَٱعۡلَمُ وَٱ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَــمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِٱلْمَعْرُ وفَّحَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ هِ وَإِن طَلَّقْتُمُ وهُنَّ مِن قَـبْلِ أَن تَمَسُّـوهُنَّ وَقَـدٌ فَـرَضْتُــمُّ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُ ونَ أَوْ يَعْفُ وَا ٱلَّـــذِى بِيَــــــدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّـكَـاحَ وَأَن تَعْفُـوٓاْ أَقْـــرَبُ لِلتَّقْـــوَكَ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ عَيْ

حَنفِظُ واْعَلَى ٱلصَّلَوْتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلَّوْسَطَىٰ وَقُومُ واللَّهِ قَلِيْدِينَ ﴿ فَ إِنْ خِفْ تُمْ فَرِجَ الَّا أَوْ رُكَ بَائًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَٱذْ كُرُواْ ٱللَّهَ كُمَا عَلَّمَكُم مَّا لَهُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ هِ وَٱلَّـٰذِينَ يُتَوَفَّـُونَ مِنكُمْ وَيَــذَرُونَ أَزْ وَاجــــــــــاً وَصِيَّةً لِإَزْ وَجِهِم مَّتَنعِاً إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَنَ فِي أَنفُسِ هِنَّ مِن يَّعْ رُوفٍ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمٌ ﴿ اللَّهُ طَلَّقَ بِ مَ مَ يَعِ بِٱلْمَعْ رُوفِ حَقِّاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَـكُمْ ءَايَــٰتِهِ لَعَــلَّـكُمْ تَعْقِلُــونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَهُمَمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُ وتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِلَّ ٱللَّهُ لَذُو فَضَل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَــــ كِنَّ أَحَــــ ثَـــرَ ٱلنَّــــاسِ لاَ يَشَـــكُرُ ونَ عَ وَقَائِلُ وَا فِي سَسِيلِ ٱللَّهِ وَآعَلُ مُ وَأَعْلَ مُ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِم اللَّهِ وَآعَلُ مَ وَأَعْلَ مُ وَأَعْلَ مُ وَأَعْلَى مُ وَأَعْلَى مُ اللَّهِ وَآعَلُ مَ اللَّهُ وَاعْلَى مُ اللَّهِ وَآعَلُ مَ اللَّهِ وَآعَلُ مَ اللَّهِ وَآعَلُ مَ اللَّهِ وَآعَلُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاعْلَى مَا اللَّهِ وَآعَلُ مَ اللَّهُ وَاعْلَى اللَّهُ وَاعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاعْلَى اللَّهُ وَاعْلَى اللَّهُ وَاعْلَى اللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ وَاعْلَى اللَّهُ اللّ تَّــن ذَا ٱلَّـــذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَ شِيرَةٌ وَٱللَّهُ يَقَ بِضُ وَيَبْضُ طُ وَإِلَيْهِ وَتُرْجَعُ ونَ ٢

ألهم تَسرَ إِلَى ٱلمَالَا مِن بَنِي إِسْرَءِيهِ لَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذَ قَالُواْ لِنَبِى لَهُ مُرَابَعَثَ لَنَا مَلِكًا تُقَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَكَالُ هَ لَ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَعَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَالِ أَلَّا تُقَاتِلُواْ قَـالُـواْ وَمَا لَنَـآ أَلَّا نُقَـٰتِلَ فِي سَـبِيلِ ٱللَّهِ وَقَـد ٓ أُخَـرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَا مِنَا لَهُ اللَّهُ الدُّاكُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلَكَ سِنْهُ مَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ لِٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُ مَ نَسِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓاْ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْسَنُ أَحَتَّ بِٱلْسَمُلَكِ مِنْهُ وَلَـمْ يُـوْتَسَعَـةُ تِـرِيَ ٱلْمَالِ قَـالَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْلَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ مَوَّالْجِسْمُ وَٱلْجِسْمُ وَٱلَّا يُوْتِي مُلْكُ هُ مَن نَشَاءٌ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِمٌ ﴿ وَقَالَ لَهُ مَ نَبِيُّهُ مَ إِنَّ ءَايكةَ مُلْحِهِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلتَّاابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَعِيَّةٌ مِّمَا تكرَّكَ ءَالُ مُـوسَىٰ وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْصِلُهُ ٱلْمَلَكِبِكَةُ إِنَّ فِي ذَا لِلكَلَّايِسَةُ لَّسِكُمْ إِن كُسنتُ مَصَّوْمِ نِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



وَلَكَ إِنَّ ٱللَّهَ يَـفَعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُ وا مِمَّا رَزَقَ نَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوَمُّ لاَّ بَيْعُ فِيهِ وَلا خُلَّهُ وَلا شَفَاعَةً وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُ ونَ اللَّهُ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُـوَ ٱلْحَدِيُّ ٱلْقَيتُومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّــــذِي يَشْـــفَعُ عِندَهُ ۚ إِلَّا بِإِذْبِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا بَــيْنَ أَيـــدِيهِمرْ وَمـَا خَلــ فَهُمْ وَلا يــُحِيطُونَ بِـشَيْءٍ رِّــنْ عِلْمِهِ ۚ إلا بِـمَا شَكَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَات وَٱلْأَرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُ مَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينَ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشِدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُوْمِنُ بِٱللَّهِ فَعَدِ ٱسْتَمْسَكِ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُتْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۤ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿

مِنْ بَعَدِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُ مَ مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُ مُ مَّن كَفَرُّ وَلَوْسُاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقَّتَ تَلُوا

\* تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بِعَضَ بِعَضَ بِنَهُمُ مَّن كَلَّهُمُ ٱللَّهُ

وَرَفَعَ بَعْضَ هُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَسَمَٱلَّبِيِّنَاتِ

وَأَيــَّدْنَــٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَــَاءَ ٱللَّهُ مَــا ٱقْتَــَـَـلَ ٱلَّذِيـــنَ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينِ ٤ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينِ كَلْفُرُواْ أَوْلِيَ آؤُهُمُ ٱلطَّلْعُوتُ يِلْخَرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَ الِّأُوْلَبِ الْكَأَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمَ فِيهَا خَلِدُ ونَ ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَالَجٌ إِبْرَاهِمِهُ فِي رَبِّهِ = أَنْ ءَاتَنِهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمَ مُرَبِّي ٱلَّذِي يُعَيِّ وَيُصِيتُ قَالَ أَنَا أُحَيى - وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَا أَتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱللَّمَشِّرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَسِهْدِي ٱلْقَـوْمَ ٱلطَّلِمِ إِنَّ ﴿ الْحَالَ عَالَكُ اللَّهِ عَالَّا لَا عَالَكُ عَمَرًّ عَلَـيٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَـةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُـحْي ِ هَلاِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَـوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَـامِ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَـالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَـومًّا أَوْ بَعْضَ يَـوْمِ قَالَ بِلَ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامِ فَ الظُرْ إِلَى طَعَامِ كَ وَشَرَابِ كَ لَهُ يَسَسَنَّهُ وَالسَظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجَعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْ فَنُنْشِزُهُ النُّهَ لَكُسُوهَ الْحَمَّ أَفَلَمَّا تَـبَيُّنَ لَـهُ قَـالَ أَعَلَـمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَـىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيـرٌ ﴿

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ مُررَبِّ أَرِنِي كَيْفَتُحْي ٱلْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُــؤُمِنَ قَــالَ بَلَىٰ وَلَكِـن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِـي قَــالَ فَخُدْ أَرْبَعَةُ رِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ رِّـنَّهُنَّ جُزْءًا ثُــكُ ٱدْعُهُ نَّ يَــ أَتِيـنَكَ سَعْـيًا ۚ وَآعْـلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَــزِيزٌ حَـكِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَّثَكُ لُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُ ونَ أَمْ وَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَسَّةٍ أَنْ يَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ رِّأْفَةُ حَبَّةٍ ۚ ٱللَّهُ يُصَعِفُ لِمَن يَسْشَآءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُذِينَ يُنفِقُ وِنَ أَمْ وَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُـمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنفَقُ واْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَّهُمْ أَجْـرُهُـمْ عِـندَ رَبِّهِـمْ وَلا خَـوْفُ عَلَيْـهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُـونَ هَ قُـوْلُ تَـعَرُوفُ مَعَـفِرَةٌ خَـيْرٌ رِّـن صَـدَقَـةٍ يَـتْبَعُهَا أَذَى ۚ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿ يَ إِنَّا يَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَى كَالَّادِي يُنفِقُ مَالَهُ وِكَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُسُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَسِوْمِ ٱلْآخِرَ فَحَقَلُهُ كَحَقَل صَفْوَان عَلَيْهِ تُسرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَ هُ صَلَدُاً لَّا يَقَدِرُ ونَ عَلَىٰ شَىءٍ بِّمَّا كَسَبُواً وَٱللَّهُ لَا يَهِدِى ٱلْقَـوْمَ ٱلْكَـنْفِرِينَ ﴿

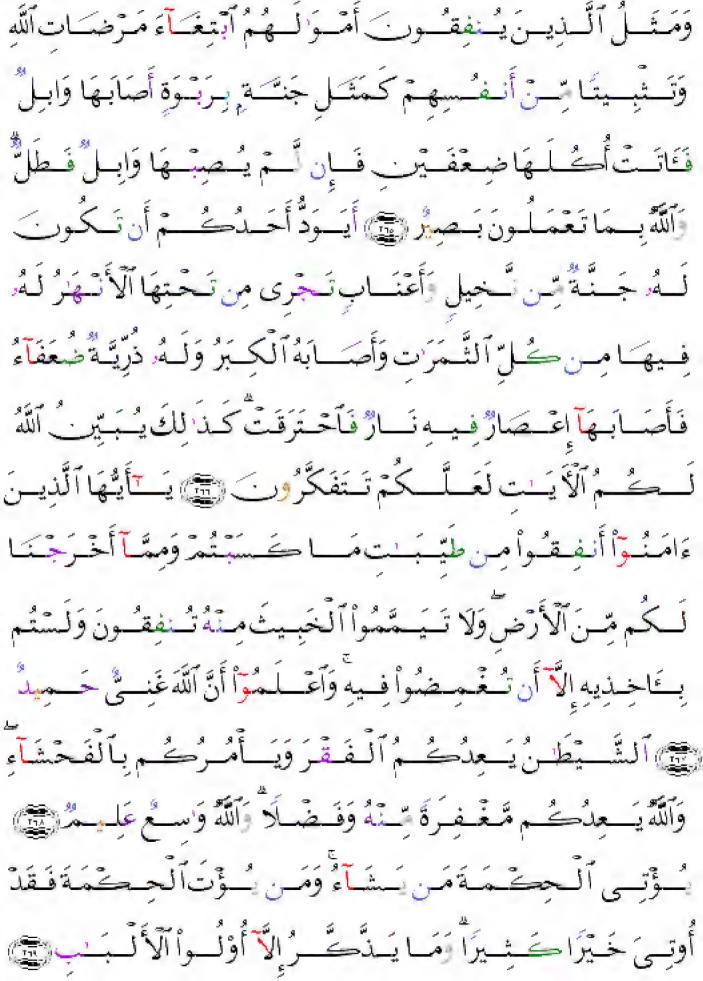



ٱلَّـٰذِيـرِنَ يَــأُحُـلُـونَ ٱلرِّبَـوْالاَ يَـقُـومُونَ إِلاَّ كَمَا يَـقُـومُ ٱلَّذِك يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ ۚ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرّبَوْأُ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرّبَوْأَ فَمَن جَاءَهُ، مَوْعِظَةً صِّن رَّيِّهِ فَ ٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ ۚ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَأُصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيم ٢ إِنَّ ٱلَّذِيرِ نَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَـوُاْ ٱلزَّكَـوْةَ لَـهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُــمْ يَحْزَنُونَ ٢٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَـقِيَ مِنَ ٱلرِّبَـوّاْ إِن كُنتُم صُّؤْمِنِينَ عَلَي فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أُمْ وَالِحُهُمُ لَا تَنظِلِمُ ونَ وَلَا تُنظِلُمُ ونَ عَلَى اللهِ وَإِن كَانَ ذُوعُ سَرَةِ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً أَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمَّ إِن كَنتُمْ تَعْلَمُ وِنَ ٢٠٠٠ وَٱتَّقُواْ يَـوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوفَّىٰ كُلُّ نَـفْس مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ عَ

فَآكَتُهُوهُ ۚ وَلَّيَكُتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ إِلَّا عَدَلْ وَلَا يَأْبُ كَاتِبُ أَن يَكُتُبُ كَمَاعَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّـــذِى عَـلَيْــهِٱلْحَقُّ وَلْـيَـتَّـقِٱللَّهَرَبَّــهُۥ وَلَا يَــبْخَسَ مِـنْـهُ شَيَّا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُ وَفَلَّيُ مَالِلٌ وَلِيُّهُ بِٱلْعَكَدُلِّ وَٱلْسَتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رَّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَآمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَـرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَـضِلَّ إِحْـدَنهُمَا فَـتُذَكِّـرَ إِحْــدَنهُمَا ٱلْأُخْـرَكِ ۚ وَلَا يَأْبُ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواۚ وَلَا تَسْئَمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْدُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةَ حَاضِرَةَ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكُمُّتُهُوهَا ۚ وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمُّ وَلَا يُصَاَّرٌ كَارِبُ وَلا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا الله وي عَلِمُ كُمُ الله وَالله والله والله

يَــَأَيُّهُا ٱلَّذِيرِ ﴾ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَـدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلِ سُمَّى

وَٱللَّهُ عَلَىٰ حُـلِ شَـيْءِ قَـدِيرٌ ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَ آانزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْحِتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُهُرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ رِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعَنَا عَنَا عَنَا خُفُ رَانَ كَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَـفْـسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْـتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُـوَّاخِذَنَآ إِن تَسِينَآ أَوۡ أَخْطَأُنَاۤ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلۤ عَلَيْ نَآ إِصْ رَّا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَاۤ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَٱعْفُءَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَأَ أُنتُ مَوْلَسْنَا فَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ﴿

\* وَإِن كُنتُ مُ عَلَىٰ سَفَرٍ ۚ لَـمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنَّ تَقْبُوضَةً

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤدِّ ٱلَّذِي ٱوْتَنُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ

ٱللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكَتُمُ وَا ٱلشَّهَ لِلدَّ وَمَن يَكَتُمْ هَا فَإِنَّهُ

ءَاثِكُمُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَ تِ

وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُسِدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُحَفُّوهُ

يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ

٤

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَرَيُّ ٱللَّهُ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا هُـوَ ٱلْحَـيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴿ فَيَ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَاب بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَنةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَلْتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَـذَابُ شَـدِيـدُ ۗ اَللَّهُ عَزِيـزُ ذُو ٱنـتِقَـامِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَحْـفَىٰ عَلَيهِ شَـــَىءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّـــَمَآءِ ﴿ هُـــوَ ٱلَّذِي يُـصَـوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَــامِ كَيْهِ فَيسشَــآءٌ لَا إِلَــهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ هُوَ ٱلَّــــذِى أَنــزَلَ عَلَيْــكَ ٱلْكِتــــبَمِنَهُ ءَايَنتُ تُحْكَمَنتُ هُنَّ أَمُّ ٱلْكِتَــبِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَا لِيُ أَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْنَ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَلَبَهَ مِنْهُ ٱلْمِتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱلْمِتِغَاءَ تَا أُوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّ سِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلُّ رِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴿ وَبَنَا لَا تُنِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذَّ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَاةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ وَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ

ٱلنَّسَاسِ لِيَـوْمِ لَّا رَيْسَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلَّمِيعَادَ ﴿

إِنَّ ٱلَّـٰذِيــِ نَ كَـٰ فَـرُواْ لَــن تُـغَنِـى عَنْهُــمْ أَمْــوَ لُهُمْ وَلآ أَوْلَــدُهُــم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَامِكُ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ﴿ كَا حَدَالِهِ عَالِ فِرْعَـوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِاَينِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ قُل لِلَّاذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ فَ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَـةٌ فِي فِئَتَيْن ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَيِّلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَأُخْ رَك حَافِرَةٌ يَرَوْنَ لَهُ مِنْ لَيْ هِمْ رَأْك ٱلْعَايِنِ وَٱللَّهُ يُــؤَيِّــدُ بِنَصْرِهِ مَـن يَـشَـآءُ ۚ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَعِــةِ رَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ إِنْ إِنْ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَالَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَلِمِ وَٱلْحَرْثِ ذَالِكَ مَتَلِعُ ٱلْحَسَيَـ وَوَ ٱلدُّنْيَـ أَ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُـسَن ُ ٱلْمَــَاب ﴿ فَ عُلْ أَوْنَتِ مُكُم بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَ رَبِّهم ٓجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُطَهَّرَةً وَرَخْ وَنُ رِّسِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ٱلَّذِيسِ يَقُولُونَ رَبَّنكَ إِنَّنَا ءَامَنَّا فَٱغَفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَـذَابُ ٱلنَّــارِ ﴿ ٱلصَّــبِرِينَ وَٱلصَّــدِقِينَ وَٱلْقَــنِةِ بِنَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغَفِرِينَ بِٱلْأَسْحَادِ ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَه هُوَ وَٱلْمَلِّيكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِقَآبِمَا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَٰهُ إِلَّا هُــوَٱلْعَزِيـزُٱلْحَـكِ يِمُ ﴿ إِنَّ ٱلدِّيـنِ عِـندَ ٱللَّهِ ٱلَّإِسْلَدُمُّ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنُ بَعْدِمَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمَّ وَمَن يَكُفُرُ بِاَيَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ آتَّ بَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيتِنَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنَّ أَسْلَمُ واْ فَقَدِ آهْتَكَدُوا ۖ قَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ إِلَّالْعِبَادِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِئَايَـٰتِ ٱللَّهِ وَيَــقَــتُلُـونَ ٱلنَّـبِيِّـِنَ بِغَــيّرِ حَــقٍّ يَعَقَــتُـلُـونَ ٱلَّذِيسَ يَــأَمُرُونَ بِـ ٱلْقِــشـطِ مِـنَ ٱلـنَّــاسِ فَبَشِّــرَّهُم بِعَـنَابٍ أَلِـيـمٍ ﴿ أَوْلَــيِكَ ٱلَّـذِيـنَ حَبِطَـتَ أَعْمَلُـهُمْ فِي ٱلسُّدُنْيِكَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُممِّنِ تَنْصِرِينَ ٢

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيرِ ﴾ أُوتُواْ نَصِيبًا بِنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تُكَّرِيَتُولَّىٰ فَرِيتُ سِنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ عَ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِ مِمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَا لَهُمَّ لِيَــوْمِ لاَ رَيْــبُونِــهِ وَوُفِيّــتُـكُـلُّ نَــفْــسِ مَّــا حَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُنظِلَمُونَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ مَّمَالِكَ ٱلْمُلَّكِ تُوْتِي ٱلْمُلَّكَ مَن تَسشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَسشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُدِلُّ مَن نَشَاءً بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ لَكُمْ اللَّهِ لَكُ اللَّه فِي ٱلتَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلتَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّت وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ عَيْ لاً يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلَ ذَا لِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَلَىءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُـقَنةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَـفَسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ قَالَ اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ قَالَ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّحَاوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

يَــوْمَ تَجِـدُ كُلُّ نَفْسِ سَاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ خُفْسَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوِّءِ تَـوَدُّ لَـوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدُّا بَعِيدًا ۚ يَكُذَرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفُ إِلَّا لَعِبَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبِّكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ قُلَ أَطِيعُواْ آللَهُ وَآلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفْى عَادَمَ وَنُوحًا وَعَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَالْعِلْمِ اللَّهِ أَرِّيَّاةً أَبَعْضُهَا مِنْ بَعْضَ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ قَالَتِ آمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِيِّي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّى وَضَعْتُهَا أَنتَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطُ نِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ فَا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ أَنْكِتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا رَكَفًّا فَكِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنْمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَنداً قَالَتْهُ وَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ عَيْ

هُنَا لِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبُّهُ قَالَ رَبِّهَ مَ لَا لِي مِن لَّدُنكَ ذُرّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَامِكَةُ وَهُ وَقَامِمٌ مُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقَا بِكَلِمَةٍ بِّنَ ٱللَّهِ وَسَكِيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلُمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرُّ قَالَ كَذَ لِكَ ٱللَّهُ يَغْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلِ لِّي ءَايَاةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ آلنَّاسَ ثَلَلتَهَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَا وَآذَكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا رَسَبِّحَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِ حِكَةُ يَهُ رَيْمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَلْكِ وَطَهَّ رَكِ وَٱصْطَفَلْكِ عَلَىٰ نِسَاءِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَامَرُ يَكُمُ وَيَكُمُ أَقَنُّتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ ذَا لِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَامَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذَّ يَخْتَصِمُ ونَ ١٠ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِ عِكَةُ يَنْمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ رِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٢



رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱحَـتُبَّنَا مَعَ ٱلشَّنِهِ دِيرِنَ ﴿ وَمَ كَرُواْ وَمَ كَرَاللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَ ٱلْمَلْكِرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَلْعِيسَنَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى قَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِلَىٰ يَـوْمِ ٱلْقِينَـمَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِدِيدًا فِي ٱلدُّنْيِا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَـهُـممِّن تَّـصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّـذِينِ ءَامَـنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّالِحَت فَيُوفِّيهِ مَ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ذَ لِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيَاتِ وَٱلنِّكَرِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ اللَّهِ إِلَّ الْحَكِيمِ اللَّهِ إِلَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَل ءَادَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَـهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن رِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ لَـهُ كُن رِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَلَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ تُمَّرَنَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَّعَنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَلْإِينَ ﴿

إِنَّ هَلَذَا لَهُ وَٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَيهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُ وَ ٱلعَزِيزُ ٱلحَكِيمُ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ ۚ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ۗ ٱللَّهَ عَلِيمٌ ۚ إِلَّ قُلْ يَلَأُهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ تَعَالُوٓا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا آلَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتُخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا بِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١ يَكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَ ٓ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَئِةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنُ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ هَا أَنتُمْ هَلَوُلا ءِ حَلجَ جُنُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُ ونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﷺ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَنكِن كَانَ حَنِيفًا شُسْلِمًا رَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَّتَطَّآبِغَةٌ بِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَـوْ يُضِلُّونَكُمرْ وَمَا يُصِلُّونَ إِلَّا أَنفُ سَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكَفُّرُ ونَ بِئَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ تَسَهَّهَدُونَ ﴿





وَإِسْ مَنعِيلَ وَإِسْ حَسَقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَ الْحِوَمَ ٱلْوَسِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لُهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَنسِرِينَ ﴿ كَيْفَيهَ فِي يَهْدِي ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَ نِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَيُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ ۚ وَٱلَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّلِمِينَ ﴿ أُوْلَبِ كَجَزَآؤُهُ مَ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَهَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَنِّهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ مَ يُنظَرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنُ بَعْدِ ذَا لِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ عَلَيْ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُكَّرَازْ دَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِ كَهُمُ مُ ٱلصَّالُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلَ ءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو ٱفْــتَـدَكِ بِـهِ ۚ أُوْلَـبِّكَ لَهُم ٓ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن تَّصِرينَ ﴿

قُللَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِ

لَىن تَنَالُواْ ٱلۡـبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِّمَّا تُحِبُّونَ ۖ وَمَا تُـنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَ إِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لَّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَىٰ نَفْ سِيهِ مِن قَبْلِ أَن تُسنَزَّلُ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُـلَ فَأَتُواْ بِٱلتَّـوْرَىٰةِ فَـاتَلُوهَاۤ إِن كُـنتُمْ صَـٰيةِينَ ﴿ فَمَنِ ٱفْتَـرَكِ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَـدِبَمِنُ بَعْدِذَ لِـكَ فَأُوْلَـ إِكَ هُ مُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ رُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا اَهُادُى اِلْعَالَمِينَ ﴿ فَيهِ ءَايَاتُ اَبَرِّنَاتُ اَقَامُ إِبْرَاهِـــيمَّرُومَن دَخَلَهُ كَــانَ ءَامِنًا ۚ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّــاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ وَ قُلْ يَا أَهْلُ الْكِتَلِبِ لِمَ تَكَفُرُ ونَ بِنَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ يَكَأَهْلُ لَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَنَ عَسن سَبِيل ٱللَّهِ مَنْ ءَامَ نَ تَبْغُلُونَهَ اعِ وَجَا أَنتُمْ شُهَدَآءٌ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُ ونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُ واْ فَرِيقًا رِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَيَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ كَافِرِينَ ٢٠٠٠

وَكَيْفَتَكُ فُرُونَ وَأَنتُ مَ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ ٱللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَىٰ صِرَاطِ سُتَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَىٰ صِرَاطِ سُتَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَٱلَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَّ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَ أَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْ وَنَا رَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَ احُفْرَةِ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِنْهَا كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَلِتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهَتَدُونَ عِيُ وَلْتَكُـن بِنكُمْ أُمَّـةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُ وِنَ بِٱلْمَعْرُ وِفِ وَيَنْهَ وَنَعَنَ ٱلْمُنكِرِ وَأُوْلَئِكُ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ عَنِ ٱلْمُنْكِدِ تَكُونُواْ كَا لَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَآخَتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَنْ إِلَّ لَهُ مَ عَلَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ كَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ مَا لَكُ مَا لَكُ وَجُلُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَاَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ فَــذُوقُواْ ٱلْعَــذَابَ بِمَـا كُنتُمْ تَكَـٰفُرُ ونَ ﴿ وَأَمَّـا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتَ وُجُ وهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْمَ فِيهِ اخْلَلِدُ ونَ ﴿ يَلَكُ ءَايَلْتُ ٱللَّهِ نَتَلُ وهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَتَى وَمَا ٱللَّهُ يُريدُ ظُلَّمًا لِّلْعَلَمَ لِمِينَ

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُسرَّجَعُ ٱلْأَمُورُ و كُنتُمْ خَدِيرَ أُمَّدِةٍ أُخْدِرِجَتْ للِنَّساسِ تَسَأَمُرُ ونَ بِٱلْمَعْرُ وفِ وَتَنْهَ وَنَ عَنْ اللَّمُنَكَ رِ وَتُؤْمِنُ وَنَ بِٱللَّهِ وَلَ حَامَنَ أَهْ لِ ٱلْكِ تَنْ بِ لَكَ انَ خَ يَرًا لَّهُ مَ مِنْهُ مُ ٱلْمُؤْمِنُ ونَ وَإِن يُقَانِلُ وكُمْ يُوَلُّوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْبَ ارَثَمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبْلِ بِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ بِنَ ٱلنَّاسِ وَبَاءُ و بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْمَدْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّـهُمْ كَانُــواْ يَكَفُرُ ونَ بِـئَايَـٰتِ ٱللَّهِ وَيَقَـٰتُكُــونَ ٱلْأَنْلِيـَـآءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَ لِكَ بِمَاعَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ٥٠ لَيْسُواْ سَوَآءً رِّتْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةً قَايِمَةً يَتْلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ وَهُ مَ يَسْجُ دُونَ ﴿ يُسُومِنُ وِنَ اللَّهِ مِنْ وَنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَيَـأَمُــرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُسَــرِعُونَ فِي ٱلَّخَيْرَاتِ وَأُوْلَلْ بِكُمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَدِيْرٍ فَلَن يُحَقِّفُ رُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيهِ مُا بِٱلْمُ تَقِينَ ﴿



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَ لُهُمْ مَ وَلآ أَوْلَىٰدُهُم

إِذْ هَمَّت طَلَّ بِفَتَان مِنكُمْ أَن تَفْ شَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَّيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٢٠ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ ۚ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ ﴿ إِذْ تَقُـولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَىن يَكُفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَىٰفِ بِّنَ ٱلْمَلَتِبِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ يَكُنَّ إِن تَصَبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرهِمْ هَلِلهَ النَّمْدِدِ حَكُمْ مَرَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَلِفِ بِنَ ٱلْمَلَيْ ِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَـرَكُ لَكُمْ وَلِتَطْمَبِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۖ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفَ ا رِّسنَ ٱلَّذِينَ كَفَسرُ وَاْ أَوْ يَكُبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُ واْ خَآبِبِينَ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِلْمُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَــوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْــفِرُ لِمَـن يَشَآءُ وَيُعَلِدُ مِن يَشَاءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَا يُسُهَا ٱلَّذِيرِ } ءَامَنُواْ لَا تَأْحُلُواْ ٱلرّبَوَاْ أَضْعَا شُضَاعَفَا أَضَعَفَةً وَٱتَّـقُواْ ٱللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِدُونَ ﴿ وَاتَّقُواْ ٱلنَّدارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتَ لِلْكَافِرِينَ هِ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ وَلَاكُ ﴿

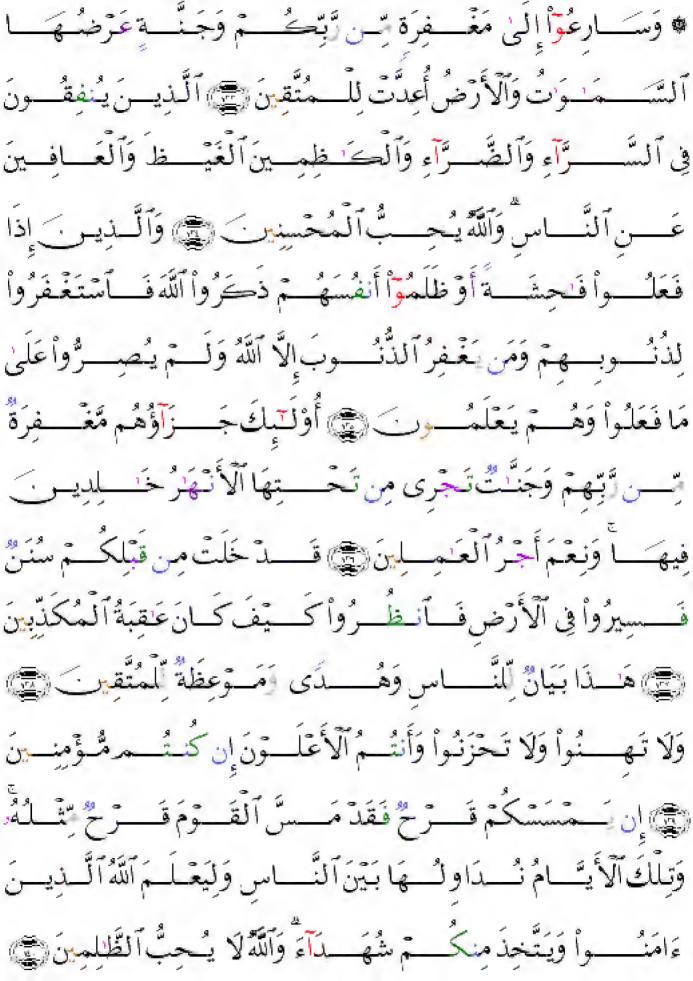

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِيرِ َ ﴿ أَمْ حَسِبْتُ مَ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّ ا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَالِهَ لَواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّلِيرِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَلُوَّتِ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَــوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظٰــرُ ونَ ﴿ فَيَ الْحَامُ مَحَــمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُّ أَفَا إِين تَاتَأُوْ قُتِلِ ٱنقَلَبْتُ مَ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْعَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا أَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّنِكِرِينَ ﴿ فَمَاكَانَ لِنَفْ ــس أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَابًا شُؤَجَّالًا وَمَن يُرِدْ ثُــوَابَ ٱلدُّنْيَــا نُوْتِــهِ مِنْهَا وَمَن يُــرِدْ ثُوَابَ ٱلْأَخِرَةِ نُــوْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِى ٱلشَّنكِرِينَ ﴿ وَكَا يَّين بِّن سَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُۥ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواۚ وَٱللَّهُ يُـحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَـوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ رَبَّنَا آغَفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أُقَدَامَنَا وَآنصُرْنَا عَلَى آلَقَ وَمِ آلَكَ فِرِينَ ﴿ فَاَتَلَهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوَابِ ٱلْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ عَ

يَ ۖ أَيُّهَ ۖ ا ٱلَّذِي نَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُسطِيعُواْ ٱلَّذِي رَ كَفَرُواْ يَ رُدُّوكُ مْ عَلَىٰٓ أَعَقَ لِبِكُمْ فَتَنقَ لِبُواْ خَلْ سِرِينَ عَلَىٰٓ بَهِ إِللَّهُ مُولَهِ مُولَدَّمَ وَهُوَ خَهِ أَلنَّاصِ رِينَ ﴿ اللَّهُ مُولَدُ النَّاصِ رِينَ ﴿ اللَّهُ مَلَقَعِي فِي قُلُـوبِ ٱلْــذِيــرِ فَكَفَــرُواْ ٱلـرُّعَــبِ بِمَا أَشْــرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَهُ يُنَارِّلُ بِهِ مُلْطَاناً وَمَا أَوَلهُمُ ٱلنَّالَالُّ وَبِلْسَ مَثْوَى ٱلطُّلِمِينَ ﴿ وَلَـقَدْ صَدَقَ كُمُ ٱللَّهُ وَعْدَدُهُ وَإِذْ تَحُسُّ ونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَسِلْتُمْ وتنَ نِعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَدِيْتُم مِنْ بَعْدِمَ آرُكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنيَا وَمِنكُم مَّ ن يُسرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْقَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَ اعَنِكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضَلِ عَلَى ٱلْمُوفِينِ الله المعالم المعالم المعالم المعالم المحسلي المحسد وَآلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَرُكُمْ فَالْكُمْ فَالْكُمْ غَـمًّا بِغَـمِّ إِكَيْ لاَ تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَ حُمَّمَ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ عَ

قُلْ إِنَّ ٱلْإَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبتدُونَ لَكَ يَقُولُ ونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ "َا قُتِلْنَا هَاهُ نَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّـذِيـنَ كُتِبَعَلَيْهِمُ ٱلْقَتْـلُ إِلَىٰ مَضَـاجِعِهـمْ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِصَمَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمًا إِسَدَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَسَوَلَّوْا مِنكُمْ يَـوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَ انِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُ مُ ٱلشَّيْطُنُ بِبَعْضِ مَـا كَسَبُوا ۗ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ غَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ غَنْفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ غَنْفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَا اللَّهُ عَالَا اللَّهُ عَالَا اللَّهُ عَلَى لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّ عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَا لَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْـوَانِهِمْ إِذًا ضَـرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُــزُّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَـا مَـا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَ لِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحْي وَيُمِيتُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُ ونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَلَيْنِ قُلِلَّهُ مِمَا تَعْمَلُ ونَ بَصِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمَّدُ لَــ مَغْـ فِرَةٌ بِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْـ مَةٌ خَــ يَرُّ بِّمَّــا يَجْــ مَعُونَ ﴿ ٢

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنُ بَعَدِ ٱلْغَيِّرِأَمَنَهُ تُعَاسًا يَغْسَشَى طَآبِفَهُ

يِّنكُمْ وَطَابِ فَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُ هُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ

ٱلْحَـقّ ظَنَّ ٱلْجَلهِلِيَّةِ يَقُولُ ونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْر مِن شَيَّءٍ

وَلَيِن "تُشَمَّ أَوْ قُتِلْتُم لَإِ لَى ٱللَّهِ تُحْشَرُ وْنَ عَلَى فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنستَ لَهُمْ وَلَوْ كُنستَ فَظَّا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لاَ نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَ آعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَعْفِرْ لَهُمْ وَشُاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَاعَ زَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُـحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ عَلَى اللَّهِ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَ لَا غَالِبَ لَكُ مَ وَإِن خَذُ لَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنُ بَعْدِهِ - وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلِلْ يَلِأَ يَلَأَ يَا أَتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفَّىٰ كُلُّ نَـفَّــسِ مَّا كُسَبَــتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَفَــمَنِ آتَّبَعَ رِضْــوَانَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ سِنَ ٱللَّهِ وَمَأْ وَلهُ جَهَنَّامٌ وَبِغْسَ ٱلْمَصِيرُ وَ هُ مُ مَ دَرَجَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ مِمَا يَعْمَلُ ونَ ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا سِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُ واْعَلَيْهِ مْ ءَايَاتِهِ وَيُ زَحِيهِمْ وَيُعَلِّمْ هُمُ ٱلْكِتَاب وَٱلحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبِلُ لَفِي ضَلَلٍ مُبِينٍ ﴿ أَوَلَمَّ آأَصَابَةَكُم مُّصيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَاذَا قُلِ هُ وَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

وَمَا أَصَابُكُمْ يَدُومَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَـمَ ٱلَّذِينَ نَـافَقُواۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَـٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَـمَ ٱللَّهِ أُو آدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَآتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْ يَــوْمَهِــذٍ أَقۡــرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَــنِ يَقُولُونَ بِأَفۡـوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُنُّمُونَ ﴿ اللَّذِينَ قَالُـواْ لِإِخْـوَانِهِمْ وَقَعَـدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِكُ وأَقُلُ فَادْرَءُ واْعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَــوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتَ أَ بَلِ أَحْيَا أَحْيَا أَعُونِ وَيِّهِمْ يُرْزَقُونَ عَلَى فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ وَيَسْتَبْشِرُ ونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَزَنُونَ ﴿ يَسْتَبَسْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ بِّنَ ٱللهِ وَفَضْلِ أَنَّ ٱللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلَّـٰذِيـنَ ٱسۡـتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُـولِ مِـرِنُ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَـرَحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ ٱلَّذِينَ قَـــالَ لَهُمُ ٱلنَّـاسُ إِنَّ ٱلنَّـاسَ قَـدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْـشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَناا وَقَالُواْ حَسَبُنَا آللَهُ وَنِعْهَ آلُوكِ مِلْ عَ

فَ ٱنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ السَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَّةً وَٱتَّبَعُواْ رِضْ وَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْ لَ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّهَا ذَا لِكُمُ ٱلشَّيْطُ نُ يُسخَوِّفُ أَوْ لِيَسآءَهُ مُ فَسلاً تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا يَحْمِزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَمِّرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَسِ يَصُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا سُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْاَخِرَةِ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيهِمْ ﴿ إِنَّ ٱلَّـٰذِينَ ٱشْــتَرَوا ٱلْكُفَّرَ بِٱلَّإِيمَٰنِ لَــن يَـضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ مَا نُـمَّلِي لَهُمْ خَـيْرٌ لِإَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَّلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓاْ إِنْمَا وَلَهُمْ عَنْ البُّ شُهِينٌ ﴿ مَا كَانَ آللَهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاَّءُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وُرُسُ لِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِ نُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْ رُ عَظِمٌ ﴿ عَظِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ يَحْسَبَنَّ ٱلَّـذِينَ يَبْخَـلُونَ بِمَا عَاتَـنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَخَـيْرًا لَّهُمَّ بَلِ هُوَ شَرٌّ لَّهُمَّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ. يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِسِيرَاتُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّارِ مِنَّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَسِيرٌ ﴿

لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ سَنَكْتُ بُمَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْلِيَ آءَ بِغَيْرِ حَتِّيِ زَنَقُولُ ذُوقُ وأُعَ ذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَالُامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا مِأْلًا نُسؤمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَا أَتِيَنَا بِقُرَّبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّكَ ارُّ قُلِلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّدِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَلَلْتُمُ وَمُمْ إِن كُنتُمْ مَرَصَدِقِينَ عَيْ فَ إِن كَدَّبُ وكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَهُ ٱلْمَوْتُ وَإِنَّمَا تُوفَّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلتَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّهَ فَقَدَ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَــتَــعُ ٱلْغُــرُورِ ﴿ ﴿ لَهُ لَتُبَــلَـوُتَ فِي أَمْــوَ لِكُــمَ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَ سَمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُ وَأَلْكِتَ بَ مِ ن قَبْ لِكُمْ وَمِ نَ ٱلَّذِي نَ أَشْ رَكُواْ أَذُى كَ ثِيرًا وَإِن تَسَصِّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَسَإِنَّ ذَا لِكَ مِسَنَّ عَسَزْمِ ٱلْأَمُسُورِ ﴿

وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ مِيتَدَى آلَّذِينَ أُوتُدِ إِنَّ أَوتُدُ اللَّهُ مِيتَدُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُتُمُ ونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُ ورِهِمْ وَآشَتَرُواْ بِهِ ثَمَنَا قَلِيلَكُ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُ ونَ عِنْ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ قَيُحِبُّونَ أَنجُّمَدُواْ بِمَا لَـمْ يَفْعَلُواْ فَـلَا تُحْسَبَنَّهُم بِمَ فَازَةِ يِّنَ ٱلْعَادَابُ وَلَهُمْ عَادَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَــوَابِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَــيْءِ قَــدِيرٌ ﴿ إِنَّ فِي خَــلَّقِ ٱلسَّمَــوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخۡـتِلَـٰفِ ٱلَّيۡـلِ وَٱلنَّهَــارِ لَا يَـٰتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَدُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا رَعَــلَىٰ جُنُوبِــهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَــلَّقِ ٱلسَّمَـــوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ رِبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ ۗ وَمَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ أَنصَ ارِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللّ ءَامِنُ واْ بِرَبِّكُمْ فَئَامَنَ ۖ أَرَبَّنَا فَآغَهِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَصَفِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ مَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّاكَلاَ تُخْلِفُٱلْمِيعَادَ ﴿

فَ ٱسۡتَجَابُ لَهُ م رَبُّهُم أَنِّى لاۤ أَضِيعُ عَمَلَ عَلَمِلِ يِّنكُم مِّن ذَكَر أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّنُ بَعْضَ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرجُواْ مِن دِينَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيالِي وَقَاتَكُ وَا وَقُتِكُ وَا لَأُحَفِّرَنَّ عَنْهُ مَ سَيِّئَاتِهِ مَ وَلاَّدْخِلَنَّ هُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوَابِاً سِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ لَا يَغُــرَّنَّكَ تَقَــلُّبُ آلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَــدِ ﴿ مَا عَمَّا عُ قَلِيــلِّ ثُمَّ مَأْ وَسِهُ مَ جَهَتُمُ وَمِنْسَ ٱلْمِهَ الدُّ عَلَيْ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُ مَ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُسِزُلًا سِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَسِيْرٌ لِلْأَبْسِرَادِ ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَانِ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنسزِلَ إِلْيْهِمْ خَلْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَسَمْتُرُونَ بِاَيَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِي الَّا أُوْلَتِ لَكَ لَهُ مَ أَجْ رُهُمَ مَ عِندَ رَبِّهِ مَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ وَصَــــابِرُواْ وَرَابِطُــواْ وَآتَـُقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّــكُمْ تُفْـــلِحُونَ ﴿ ٩

بِسِّمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسِ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن َّقْسِ رَحِدَةٍ إَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَــتُّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا `نِسَآءً ۚ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ ٱلَّــــذِي تَسَآءَ لُــونَ بِهِ- وَٱلْأَرْحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ يَ اَءَاتُ وَٱلْأَرْحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ يَ اللَّهِ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ وَلَا تَتَبَدَّ لُواْ ٱلْحَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُ لُواْ أَمْوَا لَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ، كَانَ حُوبِاً كَابِيرًا ﴿ وَفَتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَكُمَىٰ فَٱنْكِ حُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّ نَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَا مَلَكَ تُأَيِّمُن كُمٌّ ذَ لِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُواْ ﴿ وَءَاتُ وَا ٱلنِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ رِّنْهُ نَفْسا فَكُالسوهُ هَنِيتًا سَرِيتًا ١ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا اَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَآكُسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُ وَفَّا اللَّهِ اللَّهُ اللهُ ٱلْيَتَ مَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَ احَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشِّدًا فَٱدْفَ عُوّاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ مُ وَلَا تَأْكُلُوهَ إِسْرَافُ الْبِدَارًا أَن كَابَرُواْ وَمَن كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفَ ۗ وَمَس كَانَ فَقِيـرًا فَلْيَأْكُـل بِٱلْمَعْرُ وفِأْفَاإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْ وَلَهُمْ فَأَشَّهِ دُواْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَ فَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ قَ

لِّلرِّجَــالِ نَصِيبٌ رِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَ لِدَانِ وَٱلْأَقْـرَبُونَ وَلِلنِّسَــآءِ نَصِيبٌ يِّمَّا تَسرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُرَّ نَصِيبًا تَّفْرُوضًا ﴿ إِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَآلْمَسَنْ حِينُ فَارْزُقُ وهُم مِنْهُ وَقُولُ واللهُمْ قَوْلًا تَعْرُوفًا اللَّهِ وَلَّيْخُشَ ٱلَّـذِيـرِ فَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّـةً ضِعَافــًا إِنَّ ٱلَّـذِينَ يَــأَكُـلُونَ أَمْـكُولَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلَّمـًا إِنَّمَا يَأْكُـلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَسَارًا وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْ لَندِكُمْ لِلذَّكَ رِمِثْ لِل حَصْظِ ٱلْأَنْثَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَ وَقَ ٱتَّنَيِّن فَ لَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَركَ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلاِ بَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِ تِنْهُمَا ٱلشَّدُسُ مِمَّا تَسرَكَ إِن كَــانَ لَــهُ وَلَدُ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوِثَهُ ۚ أَبَوَاهُ فَالِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْدُوةً فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً بِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿

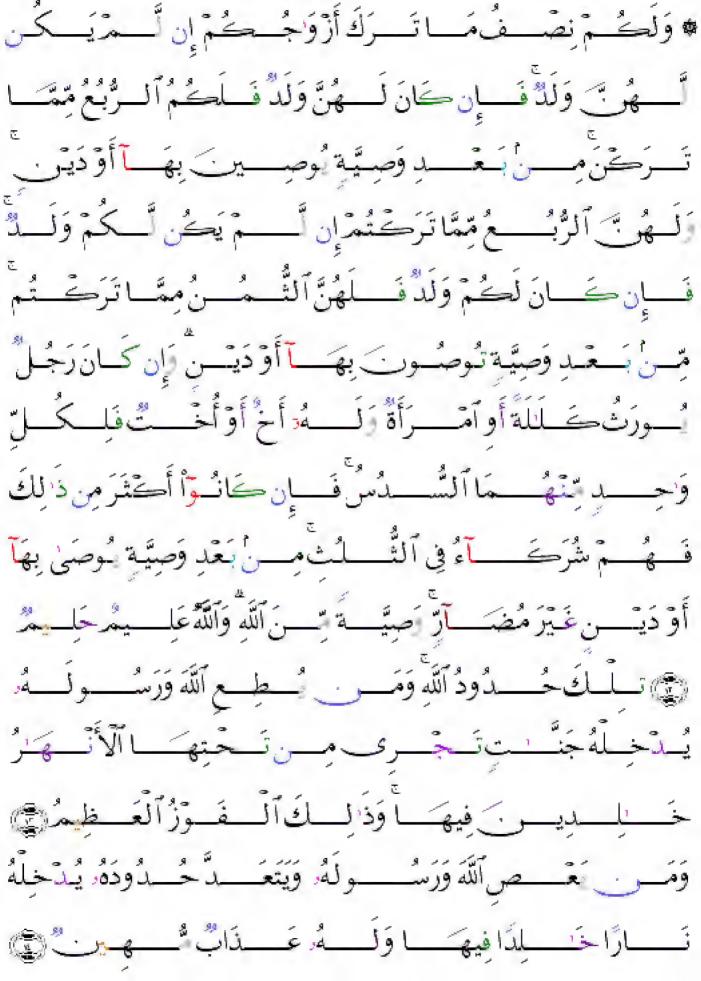

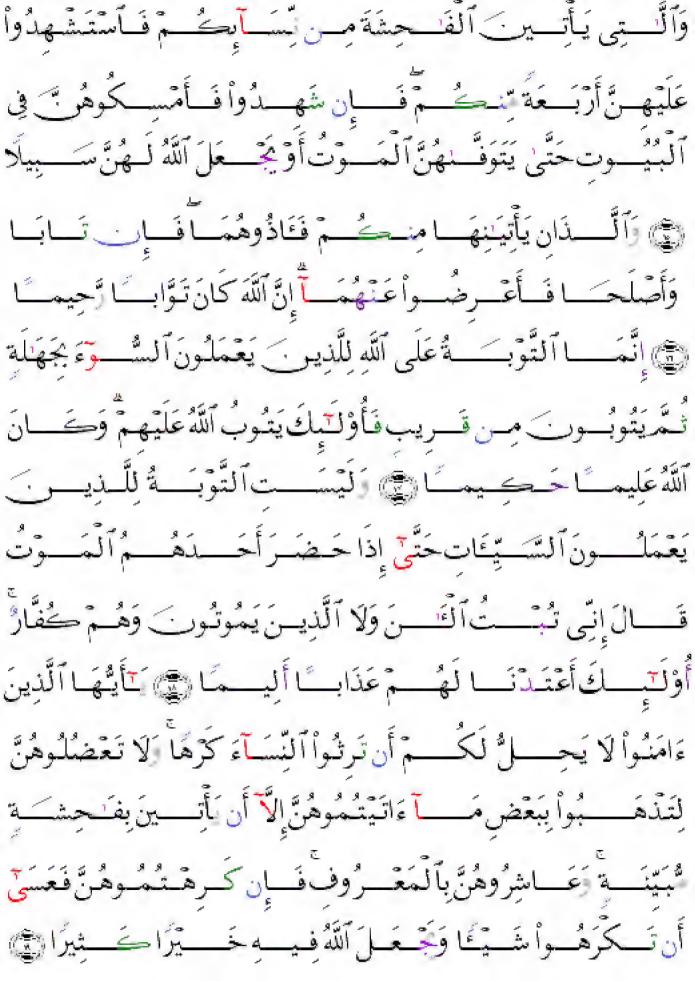



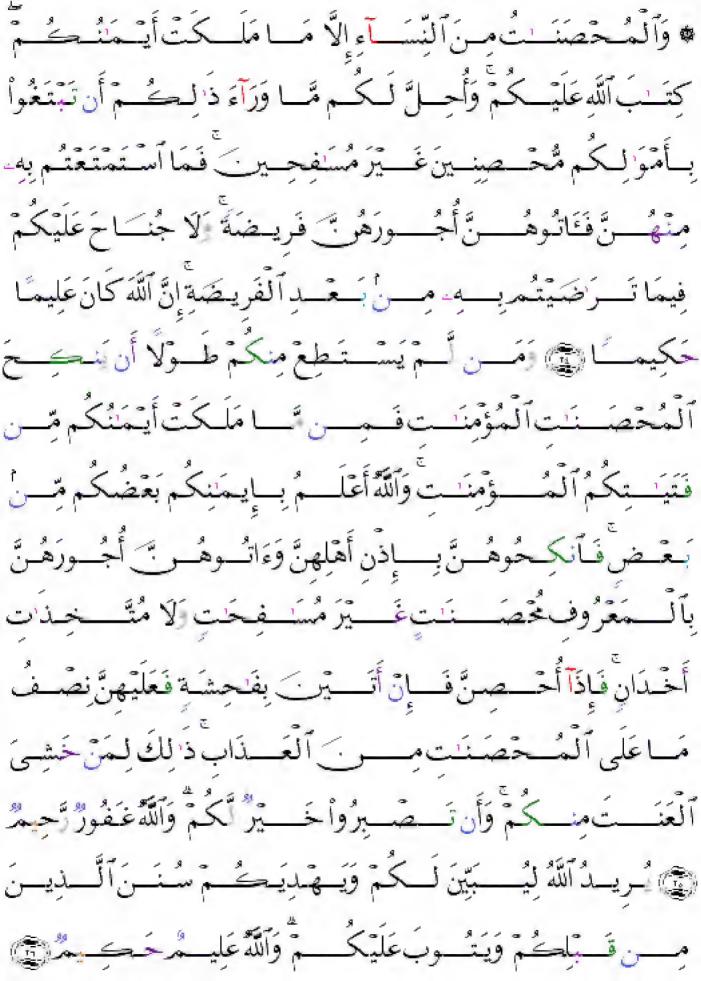

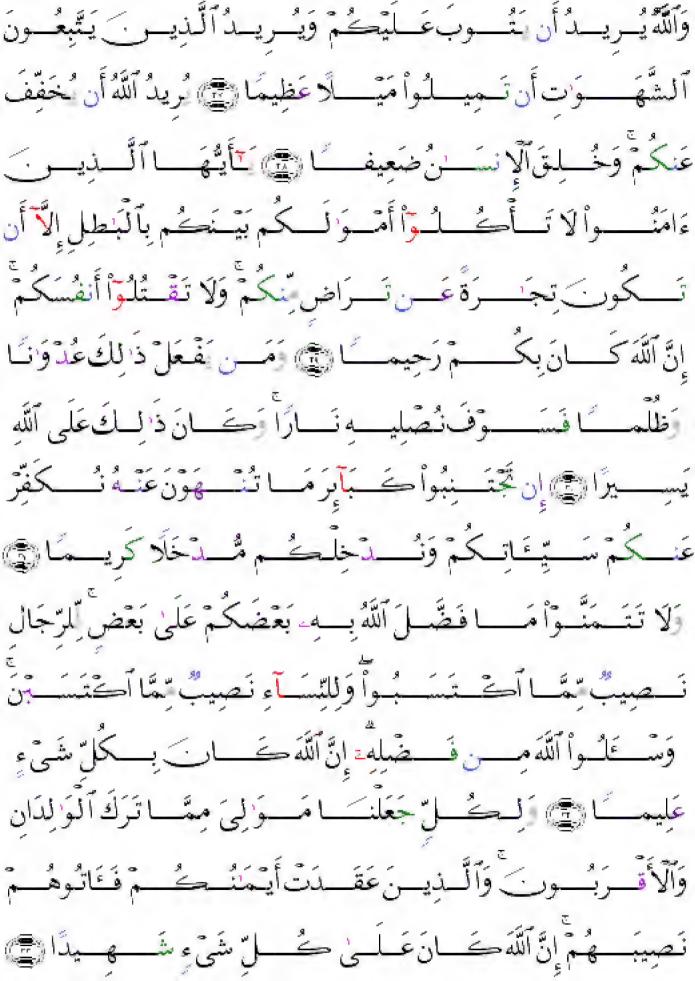

ٱلرِّجَالُ قَوَّمُ ونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمَ عَلَىٰ بَعْضِ رَبِمَ آ أَنفَقُ وا مِنْ أَمْ وَلِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَ لِتُ حَلِفِظَ لِتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَٱلَّامِي تَحَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُ وهُنَّ وَٱهْجُ رُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَآضَ رِبُ وهُ نَّ فَ إِنَّ أَطَعْنَ كُمْ فَ لَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كُلِ تَ عَلِيًّا حَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْ تُمْ شِقَ اقَ بَيْنِهِ مَا فَٱبْعَتْ شُواْ حَكُمًا رِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا رِّنْ أَهْلِهَ آإِن يُريداً إصلَاحًا يُوفِي اللهُ بَيْنَهُ مَا أَوْتِي اللهُ عَلِيمًا خَبِيرًا ، وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلا تُشَركُواْ بِهِ شَيْكًا وَبِ آلْوَ لِدَيْن إِحْسَنْا رَبِدِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَكِي وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَلْبِ وَآبِن ٱلسَّبِيل وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّمَن كَ انَ مُخْتَ الاً فَ خُورًا ﴿ ٱلَّـٰذِينَ يَبْخَ لُونَ وَيَـأَمُرُ ونَ ٱلنَّــاسَ بِٱلْبُخـلِ وَيَحَــتُمُــونَ مَـا عَاتَــنهُــمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا ثُهِينًا ﴿

مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَاكُ حَسَانَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِمِن لَّدُنَّهُ أَجْدِرًا عَظِيمًا ﴿ فَ كَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْ نَا بِكَ عَلَىٰ هَ وَلُا ءِ شَهِ يدًا ﴿ آوَمَ إِنْ إِلَا مَ وَمَ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَفَـرُواْ وَعَصَـوُاْ ٱلرَّسُـولَ لَوْ تُسَوَّعَ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكَتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثَ اللَّهِ إِنَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ وَالاَ تَقْرَبُ وَٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَرَكِ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيل حَتَّىٰ تَغْمَسِلُواۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيَّ أَوْعَلَىٰ سَفَر أَوْجَآءَ أَحَدُّ يِنكُم مِّنَ ٱلْغَابِطِ أَوْ لَلْمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُ وَأَصَعِيدًا طَيِّبًا فَآمْسَحُ وَأَ بِـوُجُـوهِ كُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَلَفُورًا ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا إِنَّ ٱلْكِتَـٰبِ يَشْــتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُـرِيــدُونَ أَن تَـضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ عَ

وَٱلَّـــذِيـــنَ يُنفِقُـــونَ أَمْـــوَ لَـهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ

بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَرِن يَكُن ٱلشَّيْطَنُ لَهُ قَرينًا فَسَآءَ

قَرِينًا ﷺ وَمَاذًا عَلَيْهِمْ لُـوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَـوْمِٱلْاَحِـرِ وَأَنفَقُواْ

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيًّا رَحَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ﴿ يِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن أَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيُّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَــيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَـكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكَفْـرِهِمْ فَالَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيــالَّا ﷺ كَأَيُّــــهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـــنِ ءَامِنُــواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن َّلْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرِرُ ٱللَّهِ مَفْ عُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْ فِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْ فِرُ مَا دُونَ ذَ لِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشَرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَعَ إِلَّهُ عَظِيمًا إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُ مَ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُ ونَ فَتِيلًا ﴿ آنظُرْ كَ يَفْ يَفْ مَرُ ونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَ لِبِّ وَكَفَىٰ بِهِ ۚ إِنَّمًا سُّبِينًا ﴿ أَلَمْ تَكْرِ إِلَى ٱلَّذِيلِ أَوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُـوْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ قِٱلطَّغُـوتِ وَيَـقُـولُـونَ لِلَّـذِينَ كَفَــرُ وا هَـــؤُلآءِ أَهْدَكِ مِـنَ ٱلَّذِيـنَ ءَامَنُواْ سَــبِيلًا ﴿



بَصِسَيرًا ﴿ عَلَيْهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِى اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولِى اللَّهَ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ الْأَمْسِرِ مِنكُمْ فَإِن تَنتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُ وَنَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُ وَنَ بِاللَّهِ وَالْيَسُولِ إِن كُنتُمْ تَوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَسُولِ إِن كُنتُمْ تَوْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيُسُولِ إِن كُنتُمْ تَوْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيُسُولِ إِن كُنتُمْ

أَلَكِمْ تَكرَ إِلَى ٱلَّذِيكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أَندِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَندِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُ ونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدْ أَمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطِنُ أَن يُضِلُّهُم ضَلَلاً بَعِيدُا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلسَّاسُولِ رَأَيْتَ تَ ٱلْمُنَافِقِ بِنَ يَصُدُّونَ عَناكَ صُدُودًا ﴿ فَ كُيْ فَإِذَآ أَصَا بَتْهُم مُّصِيبَ أَ إِبَا السَّامُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ المَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُ وكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا رَتَـوْفِيقًا ﴿ أَوْلَتِ إِلَى أَوْلَتِ إِلَى آلَّهِ مَلَا أَلَّهُ مَا فِي قُـلُوبِهِم ٓ فَأَعۡرِضَ عَنْهُم ٓ وَعِظَهُم ٓ وَقُـل لَّهُم ٓ فَعُـطُهُم ٓ أَنفُ سِهِمْ قَــولًا ' بَلِيغًا ﴿ وَمَــا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّ هُمْ إِذْ ظَلَمُ وَأَلْفُسَهُمْ جَاءُ وكَ فَ ٱسْتَغِفَ رُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَـوَجَـدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا عَ فَـالَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُ وكَ فِيمَا شَجَرَبَيْنَ هُمَّ ثُـمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِ هِمْ حَرَجًا رِّمَّ ا قَضَدِيَّتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا عَ

وَلُوٓ أَنَّا كَتَبْنَاعَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتَتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيا ـــرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ تِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِ إِنَّ لَكُ انَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدُّ تَثْبِ يِتًا ﴿ وَإِذَا لاَّ تَيْنَ هُم مِّن لَّـدُنَّــآ أَجْـرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَا ﴾ مَ صِـرَاطَا سُّتَقِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَــن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَــيِّكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَـمَ ٱللَّهُ عَـلَيْهِم مِّ نَ ٱلنَّبِيِّ نَ وَٱلصِّدِيقِ بِنَ وَٱلشُّ هَ دَآءِ وَٱلصَّلِ لِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَــــــمِكَ رَفِيقًا ﴿ لِلنَّا لَفَضَــلُ مِسِ َ ٱللَّهِ وَحَــفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّـٰذِينَ ءَامَنُـواْ خُـٰذُواْ حِـٰذَرَكُـمَ فَ ٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن تَعَهُمْ شَهِ يدًا ٢٠ وَلَبِنَ أَصَابَكُم فَ ضَلٌّ رِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَان السم تَكُنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةً بَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفْ وزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴿ فَلَيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّهِ ٱلَّهِ ٱلَّهِ ٱلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَشْكُرُونَ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْأَخِرَةِ وَمَن يُقَاعِلْ فِي سَـــبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْــتَلَ أَوْ يَغْلِـبْ فَسَــوْفَ نُـُوْتِيهِ أَجْــرًّا عَظِيمًا ﴿ ﴿

ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُ ونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوٓاْ أَوْلِيكَآءَ ٱلشَّيْطُانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطُن ِكَانَ ضَعِيفًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ فَلَمَّا كُتِبَعَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ تِنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَعَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلاَ أَخَّرْتَنَاۤ إِلَىٰٓ أَجلَلِ قَرِيبٍۚ قُل مَتَكُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ اللَّاخِرَةُ خَدِيرٌ لِّمَنِ آتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدرِكِكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنتُمْ فِي بُرُوجِ شُشَيَّدَةٍ إِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلِدِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَلَدِهِ - مِنْ عِندِكَ قُللَ كُلُّ يِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَلَوُلآءِ ٱلْقَوْمِلا يَكَادُونَ يَفْ قَهُونَ حَدِيثًا ﴿ عَلَى اللَّهِ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن تَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ للِنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ ١

وَمَا لَكُمْ تُكَاتُلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَال

وَٱلنِّسَاءِ وَٱلَّوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ يَقُولُ واللَّ واللَّ اعَةُ فَإِذَا بَارَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَابِفَةٌ مِنْهُمْ غَايْرٌ ٱلَّذِي تَاهُ وَٱللَّهُ يَكُنُّ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا فِيهِ آخَـــتِلَافًا حَــــثِيرًا ﴿ وَإِذَا جَـــآءَهُمْ أَمْـــرُ بِسَ ٱلْأَمْــنِ أَوِ ٱلْخَوْفِأَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُول وَإِلَىٰ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّـذِينَ يَسْتَنَابِطُ ونَهُ مِنْهُمُّ وَلَـوْلاً فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ لَهُ لِآتَّبَعْتُ مُ الشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا عَيْ فَقَالِ فِي سَلِمِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرَّضَ ٱلْمُؤْمِنِ بِيَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَالْسَالَ اللَّهِ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَا وَأَشَـــُدُ تَنكِيلًا ﴿ مَا مَن يَشْفَعُ شَفَعَهُ حَسَـنَهُ يَكُن لَّــهُ نَصِيبُ بِنَهَا ۚ وَمَن يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً كُن لَّهُ كِفْلٌ بِنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ تُقِيتًا ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿

ٱللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُــوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَـــوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْــبُفِيةِ وَمَـنْ أَصْدَقُ مِـنَ ٱللّهِ حَدِيثًا ﴿ فَهُا لَـكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﷺ وَدُّواْ لَـوْ تَكْـفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُــونَ سَوَآءً فَـلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقَّتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّ مُ وهُمَّ وَلا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقُ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا فَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ آعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلَّقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُ وكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوًا إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن أَلَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوّاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُدُدُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَٰنَا سُبِينَا ١٠٠٠

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَّ افْتَحْرِيرُ رَقَبَ قِ تُؤْمِنَ قِ رَيَّةٌ تُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَن يَصَّدَّدُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّـكُمْ وَهُ وَمُ وَمُ وَمِ نِ فَتَحْرِيهِ رُوَقَهَةٍ ثُومِنَةٍ إِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَ كُمْ وَبَيْنَ هُم مِيثَ اللَّهُ فَدِيدَ أَنَّ السَّكَمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتُحْرِيرُ رَقَبَةٍ شُؤْمِنَةً فَمَن أَهِ مَ يَجِد فَصِيَامُ شَهْ رَيْن مُتَكَابِعَ بَيْنِ تَوْبِكَةً رِّنَ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمِنَا اللهِ أَمَدِنَ مَقَدُّلٌ مُسؤمِنًا التَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ مُخَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَدَابًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ مَا أَيُّهُ اللَّهِ اللَّهِ ا ٱلَّـٰذِيـنَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبَـٰتُــم ۚ فِي سَـبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُـولُــواْ لِمَنْ أَلْقَكَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَمُ وَمِنَا تَبْتَغُونَ عَـرَضَ ٱلْحَيَـوْةِ ٱلدُّنْيَـا فَعِنـدَ ٱللَّهِ مَعَـانِمُ كَـيْرَةٌ كَـذَ لِـكَ حُـنتُم مِّـن قَبْـلُ فَـمَـنَّ ٱللَّهُ عَلَيْحُـمَ فَتَبَيَّــنُوٓأً إِنَّ ٱللَّهَ كَــانَ بِمَــا تَعْمَــلُونَ خَــبِيرًا ﴿

لاً يَسْتَوِى ٱلْقَاحِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَــبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ رَكُلاً وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَكَاتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَهُ أَوَكَ انَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَيْكِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَـةَ فَتُهَاجِرُواْ فِيهَـا فَأُوْلَتِمِكَ مَأُوَلِهُمْ جَهَنَّامٌ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِ بِنَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً لَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ فَأُوْلَتِ إِلَى عَسَى ٱللَّهُ أَن مَعْفُوعَ نَهُمْ أَوكَ انَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا رَبَّ اللَّهُ \* رَمَن لُهَ احِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمَا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْــرُجْ مِنَ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عُهُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُ مِرْجُنَاحٌ أَن تَقْصُرُ واْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن مَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاۚ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَاتُواْ لَكُمْ عَدُوًّا سُّبِينَا ﴿ إِنَّ

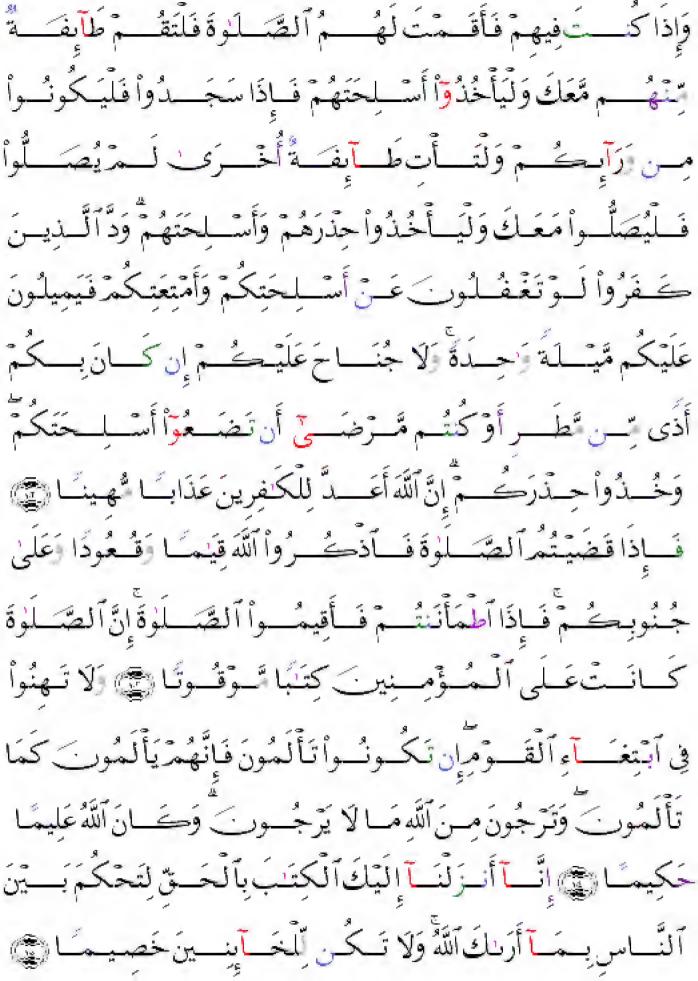

وَٱسۡتَغۡفِمِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَلَمُ وَرًا رَّحِيمًا ١ اللَّهِ لَا تُجَادِلْ عَنِ ٱلَّـذِيـنَ يَحْتَانُونَ أَنفُسَـهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَــوَّانَـا أَثِيمًا ﴿ يَسْتَخَـفُونَ مِنَ ٱلنَّـاسِ وَلَا يَسْتَخَفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُ وَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِـمَـا يَعْمَلُـونَ مُحِيـطًا عِنْ هَـلَأُنتُمْ هَلَوُلآءِ جَــدَلَّتُمْ عَنْهُ مَ فِي ٱلْحَيَـ وَقِ ٱللَّهُ نَيَا فَمَن يُحِدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُم يَـ وَمَ ٱلْقِيَنِمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠٠ وَمُن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظِلُّمْ نَفْسَهُ ثُكَّريَسْتَغَفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَضُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبَ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَ انَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّاةً أَوْ إِثَّمَا ثُمَّ يَرْمِرِهِ مِسْرِيِّكَا فَعَدِ آحْتَمَلَ بُهْتَكَنَّا ۚ إِثْمَا سُبِينَا ﴿ كَا لَكُولًا فَ ضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْ لَكَ وَرَحْ مَتُهُ لَهَ حَبَّت طَّ إِفَ لَهُ مِّت اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مِذَان يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنْ إِنَّهُ عَلَيْ لَكُ أَنْ كِتَ نِ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَ كُ مَا لَهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ وَكَ انَ فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿







\* يَكَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَـوْعَلَىٰ أَنفُسِـكُمْ أَوِ ٱلْـوَالِـدَيْسِ وَٱلْأَقْرَبِسِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِسِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا أَفَلاَ تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَكِ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورُاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُ ونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهِ كَالَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُ وا بِٱللَّهِ وَرَسُ ولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّهِ وَرَسُ وَلِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱللَّهِ وَرَسُ وَلِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱللَّهِ وَرَسُ وَلِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱللَّهِ وَرَسُ وَلِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱللَّهِ وَرَسُ وَلِهِ وَٱلْكِتَابِ اللَّهِ وَرَسُ وَلِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُ وَاللَّهِ وَرَسُ وَلِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُ وَلِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُ وَلِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُ وَلِهِ وَاللَّهِ وَاللَّاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلۡحِتَابِ ٱلَّهِ مَا يَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَمَلَـبِكِتِهِ وَكُـتُبِهِ وَرُسُـلِهِ وَٱلْيَوْمِٱلْآخِـرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَــلُلاً بَعِيــدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيـنَ ءَامَنُـواْ ثُمَّر كَفَرُ واْ تُمَّر عَامَنُواْ ثُمَّركَفَ رُواْ ثُمَّر آزْدَادُ واْ كُفِّرًا لَّمْ يَكُنِ آللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيسَادَ اللَّهِ كَانِي بَشِّرِ ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُ مَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ٱلَّذِينَ عِندَهُ مُ ٱلْعِلزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِأَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفُّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَالَا تَقْعُدُواْ مَعَهُ مَ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا رِّتْ لُهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَا فِقِ بِنَ وَٱلْكَا فِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿



\* لاَّ يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوةِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِن تُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوِّءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفْوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرِ ـ َ يَكَفُرُونَ بِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُ وا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَـقُـولُـونَ نُـؤُمِنُ بِمَعْضِ زَنَكَ فُـرُ بِمَعْضِ يَـرِيـدُونَ أَن يَتَّخِـدُواْ بَـيَّنَ ذَ لِكَ سَبِيـاً ﴿ أَوْلَـبٍ لِكَهُـمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ حَـقًا وَأَعۡـدَنَا لِلْكَفِرِينَعَدَابًا لِهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَـمْ يُفَرِّقُ وا بَيْنَ أَحَدٍ رِّنْهُمْ أَوْلَتْ إِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ يَسْئَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِأَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِتَابًا رِّنَ ٱلسَّمَاءَ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكَ بَرَمِن ذَ لِكَ فَقَالُوٓاْ أَرِنَا ٱللَّهَجَهَرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلَّمِهم ۚ ثُمَّاتَّ خَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَاعَنِ ذَا لِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا سُبِينًا عَيْ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَسُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا عَ

بِغَيْرِ حَتِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُّفٌّ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفِّرهِمْ فَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَلَمَ بُهْتَننًا عَظِيمًا ﴿ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلَنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ بِنَّهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلطَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينُا ﴿ إِنَّ عَهُ آللَّهُ إِلَيَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِن رِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَـوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ فَبِظُلُّمِ مِّنَ ٱلَّذِيرِ ﴾ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتَ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَرِّبَواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْ وَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَلطِـلِ وَأَعْتَدْنَـا لِلْكَلفِرينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَي كُن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوۡمِٱلْاَخِرِ أُوْلَيۡكِ سَنُؤۡتِيهِمۡ أَجۡرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ

فَجِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِأَيَاتِ ٱللهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ



\* إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحِ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنُ بَعْدِهِۦۚ

عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّ مَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَلِهَ ۚ إِلَىٰ مَرْيَامَ وَرُوحٌ يِّنَهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلا تَقُولُواْ تَلَنتَةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمَّ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَـٰهُ وَحِدِدُ سُبْتِ حَنْنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَن وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَيْ لَن يَسْتَعْكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَّبِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَ ادْتِهِ وَيُسْتَكُبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﷺ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزيدُهُم مِّن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينِ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكَبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُ مَعَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيتًا وَلَا نَسِيرًا ﴿ يَا يَكُا يَسُهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ بِن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ نُورًا سُبِينًا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَآعَتَ صَمُواْ بِهِ فَسَيُدْ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ بِنَّهُ وَفَضْلِ أَينَهُ دِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا سُتَقَيِمًا عَ

يَ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَغُولُواْ

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَاقِ إِن آمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُمَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا الشَّلُ عَلَى وَهُو يَرِثُهَا إِن لَيْسَ لَهُ وَلَدُ فَإِن كَانَتَا الثَّنَة يَنِ فَلَهُمَا الثَّلُ ثَنَانِ مِمَّا تَرَكَ إِن اللَّهُ مَا الثَّلُ ثَنَانِ مِمَّا تَرَكَ أَوْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَـٰٓأَيُّـهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتَ لَكُم بَهيمَةُ ٱلْأَنْعَنِ مِ إِلَّا مَا يُسْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَا يُكِيلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا ٱلشُّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلَّهَدِّي وَلَا ٱلْقَلَّبِدَ وَلَا عَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَلَا يِن رَّبِّهِمْ وَرضُونَا ۚ إِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواۚ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرّ وَٱلتَّقْوَكَ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِواَلْعُدْ وَإِنْ وَاتَّعُواْ اللَّهَ إِنَّا اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْحِنزِيرِ وَمَ آهُلِ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآلُكُل ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَىمِّذَ لِكُمْ فِسْقُّٱلْيَوْمَ يَمِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَ لَا تَخْشُوهُمْ وَآخْ شَوْنَ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمَ فَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّ يَسْئَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلُلْ أُحِلَّ لكُمُ ٱلطَّيِّبَنْتُ وَمَاعَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَآذْكُرُواْ آسْمَ آللَّهِ عَلَيْهِ وَآتَّعُواْ آللَّهُ إِنَّ آللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ وَ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَنتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَحِلُّ ٱكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَمِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِدِي ٓ أَخْدَانٍ وَمَس يَكُفُرَ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴿

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ ﴾ ءَامَنُ وٓا إِذَا قُمَّتُ مَ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَآمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنَ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱلطَّهَ رُوأً وَإِن كُنتُم مَّرْضَي أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ يِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَـٰ مَسْتُمُ ٱلنِّسَـآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمُّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَآمْسَحُواْ بِوُجُوهِ حُتُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَةٌ مَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجِ لَلْكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُ تِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ وَآذَ حُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاتَّقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَـوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلا يَجَرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى أَلَّا تَعَدِلُ وَأَلَعَدِلُ وَأَهُ وَأَقَدِلُ وَأَهُ وَأَقْدَرُ لِلتَّقْوَى ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَهِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغَهِ رَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ٥

وَٱلَّــٰذِيــنَ كَـفَــرُواْ وَكَـنَّابُــواْ بِـئَايَـٰتِنَـآ أُوْلَــَبٍـكَأَصْحَــبُ ٱلۡجَحِيمِ ﴾ يَسَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكَفَّ أَيندِيهُ مَ عَنكُم ۗ وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِئُ ونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيتَ قَابَنِي إِسْرَ عِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُ ٱثَّنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُ م بِرُسُلِى وَعَزَّرْتُمُ وهُمْ مَ وَأَقْرَضْتُم ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُحَ فِي رَبَّعَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلاَّدْخِلَنَّ حُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَ لِكَ مِن حُرُم فَ قَدْ ضَالٌ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ فَ فَهِ مَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَعَن تَوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًا يِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ وَلا تَزَالُ تَطَّلعُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ يِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا يِّنْهُمْ فَ آعَ فُ عَنْهُمْ وَآصَ فَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿



وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَكَ خَوْنُ أَبْنَتُواْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّ وَأُومَ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ رِّمَّنْ خَلَقَّ يَغْفِرُ لِمَن يَـشَـَآءُ وَيُـعَـذِّبُ مَن يَـشَـَآءٌ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّـمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ يِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِير لَا نَدِيرَ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ زَنَدِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلّ شَـى ءِ قَدِيرٌ ﴿ إِذْ قَـالَ مُوسَـىٰ لِقَوْمِهِ يَـنقَـوْمِ أَذْكُـرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَّ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْ بِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا رَءَاتَىٰكُم مَّا لَـمْ يُـوْت أَحَدًا رِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ٢٠ يَـلْقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَاللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ قَالُواْ يَامُوسَنَّ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ٢ قَالَ رَجُلُانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنَّعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا آدْخُلُ واْعَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ عَي

قَالُواْ يَنْمُوسَنَّ إِنَّا لَن لَّدْخُلَهَآ أَبَدًا لَّا دَامُواْ فِيهَآ فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَ قَاتِ ﴿ إِنَّا هَا هُا لَهُ نَا قَاعِدُ وَنَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لاَّ أَمْلِكُ إِلَّا نَـفْسِي وَأَخِي فَاقْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُ ونَ فِي ٱلْأَرْضُ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ ٱلْأَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ لَيْنَ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِى مَا أَنَاْ بِبَاسِطِ سَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلُكَ ۚ إِنِّى أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﷺ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓاً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَ لِكَ جَزَوُّا ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَطَوَّعَتْ لُـهُ نَـفْسُهُ قَـتْـلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَيُ وَرِح سَوْءَةَ أَخِيبِهِ قَالَ يَــٰوَيــُلَتَــي أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُــونَ مِثْلَ هَـٰذَا ٱلْغُرَابِ فَا أُوَّرِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّلدِمِينَ ﴿

مِنْ أَجْلِ ذَا لِكَ حَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَ عِيلَ أَنَّـهُ مَن قَتَلَ نَفْسُا بِغَيْرِنَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنَ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَ ٓ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمَعِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلۡبَيِّئَاتُ ثُمَّانَّ كَثِيرًا مِّنْهُ مِبَعْدَةَ لِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُ ونَ ﴿ إِنَّهَا جَـــزَوُّا ٱلَّـذِيـنَ يُحُــارِبُــونَ ٱللَّهَ وَرَسُـولَــهُ وَيَــشَعَــوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَ سَادًا أَن يُ قَدُّ لُوٓ أُوٓ يُ صَلَّ بُوٓا أَوۡ تُـ قَطَّعَ أَيْدِي هِ مَ وَأَرْجُ لُهُ مِ مِّنْ خِلَ فِ أَوْ يُسْفَوْا مِ نَ ٱلْأَرْضُ ذَالِكَ لَهُ مَرْخِزَى ۗ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُ مَرْفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُ واْ عَلَيْهِمْ فَٱعْلَمُ وَا أَتَّ ٱللَّهَ غَلَفُ ورُّ رَّحِيهِ مُّنَّ إِنَّايُّكُ هَا ٱلَّذِيسَ ءَامَنُ وأ ٱتَّــقُــواْ ٱللَّهَ وَٱبــتَـغُــواْ إِلَـيْــهِ ٱلْـوَسِـيلَـةَ وَجَــٰهِـدُ واْ فِي سَــبِيلِهِـ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُ ونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْأَنَّ لَـهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثَّلَهُ مَعَكُهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَـوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ مَ ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۗ

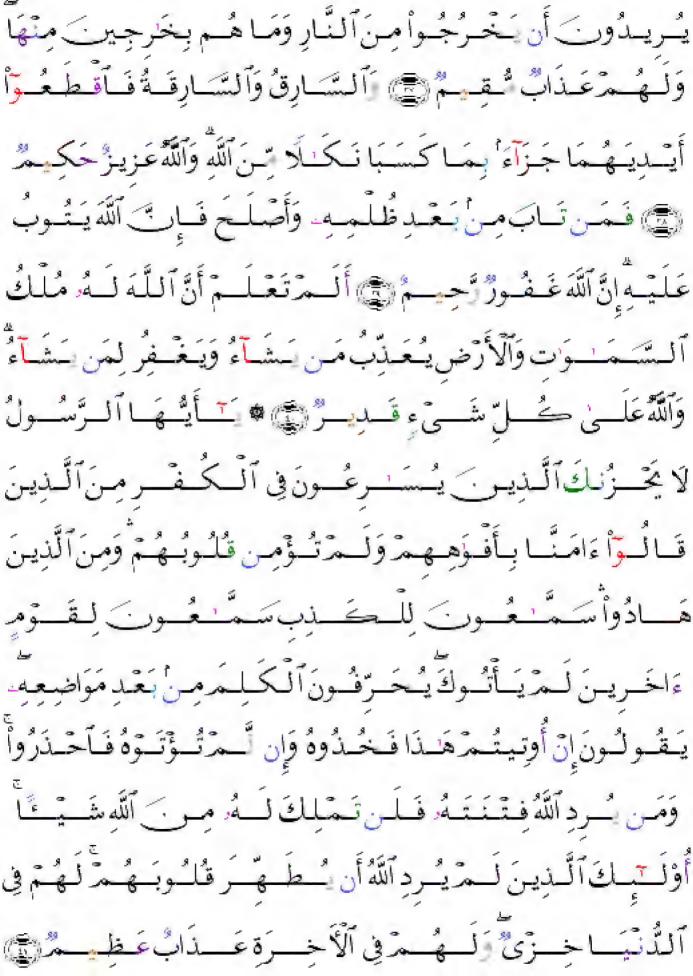



وَقَفْيْنَا عَلَى ءَاثُلُوهِم بِعِيسَى آبُنِ مَرْيَامَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئِةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنةِ وَهُدُى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَــ إِلَى هُـمُ ٱلْفَلْسِقُـونَ ﴿ وَأَنْزَلْنَــ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابِ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيثهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيَّمِنًا عَلَيْهُ فَآحْكُم بَيْنَهُ مِيمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْ وَآءَهُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبَلُوكُمْ فِي مَآ ءَاتَلكُمْ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَىٰ ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَأَنِ آحَكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْ وَآءَهُمْ وَآحَدُرُهُمْ أَن يَفْتِ نُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِ مَ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا رِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُ إِنَّ كَثِمَ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكَمَا لِّقَـُومِ يُوقِنُونَ ﴿ }

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن لَرْتَلاَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ لُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لُوْمَةَ لَآبِمِ ۚ ذَ لِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن مَشَاءً وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُ قِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُـوْتُـونَ ٱلزَّكَـوْةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿ وَهُنَّ وَهُمْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُدُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ إِنَّ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا رِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَمِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ

وَيَـقُـولُ ٱلَّذِينَ ءَامَـنُـوٓاْ أَهَـلَوُلآءِ ٱلَّـذِينَ أَقۡسَمُواْ بِـٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصِّبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا

\* يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ ٱلَّيَهُودَ وَٱلنَّصَنْرَكِ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ

أَوْلِيكَ آءُ بَعْضَ رَمَن بَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ

ٱلظَّلِمِ إِنَّ إِنَّ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ

يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن بَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ

يِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَندِمِينَ ﴿ إِن اللَّهِ اللَّهِ ا

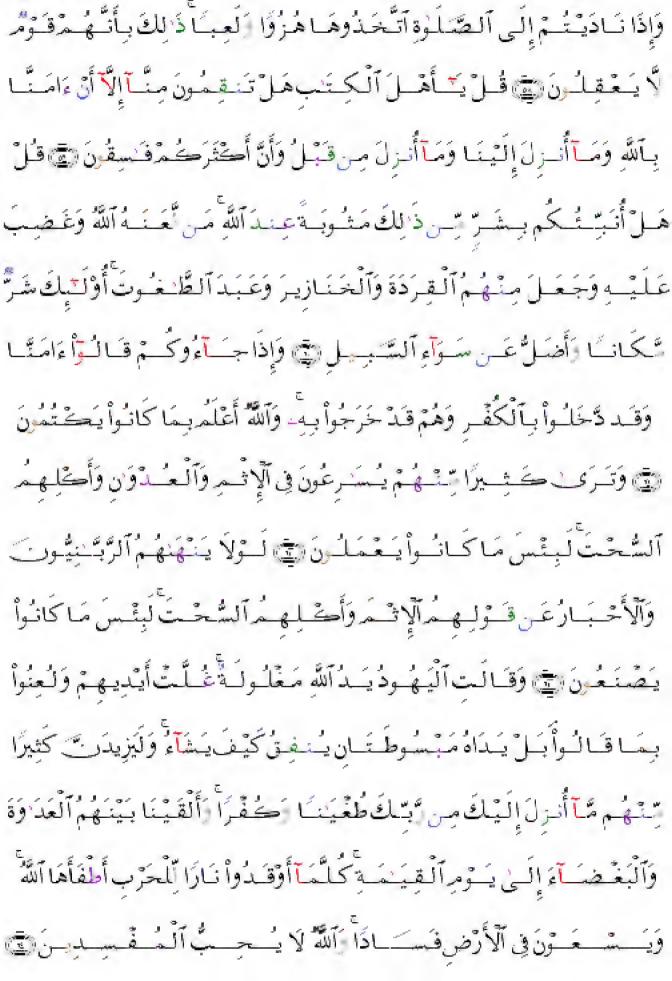

وَلَـوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِءَامَنُواْ وَٱتَّـقَوْا لَكَفَّرْنَاعَنْهُمْ سَيِّ عَاتِهِمْ وَلاَّدْخَلْنَاهُ مَرْجَنَّاتِ ٱلتَّعِيمِ ﴿ وَلُوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لاَّكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُّقْتَصِدَةً وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَٱلَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْ ءِحَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَ ٓ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَّبِكُمْ وَلَيَزِيدَتُ كَثِيرًا رِّنْهُم مَّ ٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن َّبِّكَ طُغْيَنًا رَحُفْ رُّأَفَلاَ تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ هِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِئُونَ وَٱلنَّصَـٰرَكِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَهُ وَٱلْمَهُ وَالْكَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَالَا خَوْفُ عَلَيْهِ مِ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَلَقَ بَنِي إسْرَّءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلَا حُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولُ إِمَا لاً تَهْ وَكَ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ٢





ٱلشُّهِدِينَ ﷺ وَمَا لَنَالًا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ فَأَتَّابَهُ مُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَ لِكَ جَــزَآءُ ٱلَّمُحَسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَنَّابُ وَا بِّايَاتِنَا ۚ أُوْلَا إِلَى أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوَّا إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ا اَتَّ قُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوفِيّ أَيْمَا نِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدُّتُمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ وَإِلْمُعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن ٱمْ يَجِدْ فَصِيَامُ تَلَـٰتَـةِ أَيَّا مِ ذَ لِكَ كَفَّـٰرَةُ أَيْهَٰنِكُم إِذَا حَلَفْتُ مَ ۚ وَٱحۡـفَظُـوٓا أَيْتَمَانَكُمْ كَذَالِكَ يُسَبِينُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿

وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَى آلرَّسُولِ تَرَكِ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ

ٱلدَّمْع مِمَّاعَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّيَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱحۡـتُبۡنَا مَعَ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُ نِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْدَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُهُمْ فَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُ وَأَ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِۚ فَمَن ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ عَدَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لَكُ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ يِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ۚ ذَوَاعَدْلِ سِنكُمْ هَدْيُكَا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَامُر مَسَلِكِ بِنَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿ اللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿ عَيْ

عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُ مَ حُرُمًا ۖ أَتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْسَشُرُونَ ﴿ حَمَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَهُمَّا لِّلنَّاسِ وَٱلسُّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدِّي وَٱلْقَلَيْمِذَّذَ لِكَ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّسَمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَى ءِ عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ الْعَلَمُ وَأَ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُ إِنَّ مِ اعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ قَالَ لا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثَرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُ ونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْئَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبَدَدُ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْئَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَدُ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ عَنْهُا وَٱللَّهُ عَنْهُا وَٱللَّهُ عَلَى سَأَلَهَا قَوْمٌ بِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّأُصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ٢ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَآبِهَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرَّمَ

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مَ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا لَا يَهْ تَدُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا آهْتَدَيْتُ مَّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَلْدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَـدْلِ سِنكُـمْ أَوْءَاخَـرَانِ مِـنْغَيْرِكُـمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبَتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مَا مِن بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُ مِرْ لَا نَشْتَرى بِهِ فَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّ إِلْمُا فَئَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُوْلَيَ سِ فَيُقْسِمَ انِ بِٱللَّهِ لَشَهَا دَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا آعْتَدَيْنَآ إِنَّاۤ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَالِكَ أَدْنَنَيْ أَن يَـالْتُواْ بِـ ٱلشَّهَـٰدَةِ عَلَىٰ وَجَهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّ أَيْمَٰنُ ۖ بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ وَآتَ قُواْ آللَّهَ وَآسَمَعُواْ وَآللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَلسِقِينَ ﴿ إِلَّهُ

\* يَـوْمَ يَجْـمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَ ٓ أُجِبْتُمَّ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا أَإِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَاعِيسَى ٱبْنَ مَرِّيَمَ آذْ كُور نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَدَتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُس تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْ لَا ۚ وَإِذْ عَلَّمْ تُكُ ٱلْكِتَـٰبُ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّـوْرَنِةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذَ تَخْلُقُ مِنَ ٱلْطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۗ وَتُسبِّرِئُ ٱلْأَحْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُحْرِجُ ٱلْمَوْتَكِيٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَ فَ فَ تُ بَنِي إِسْرَ وِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُ مِ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَلِذَآ إِلَّا سِحْرٌ سُّبِينٌ ﴿ وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْ ءَامَّنَا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذَّ قَالَ ٱلحَوَارِيتُونَ يَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَكَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَأَن النَزِّلُ عَلَيْنَا مَ آبِدَةً رِّنَ ٱلسَّمَ أَءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن لَّأَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَبِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقَتْنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿

قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَّرَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً رِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِإَ وَلِنَا وَءَاخِرنَا وَءَايَئَةً بِنكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَـيْرُ ٱلرَّ رَقِينَ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّـى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَن يَكُفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لاّ أُعَذِّبُهُ أَحَدُا رِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ آللَّهُ يَلْعِيسَى آبْنَ مَرْيَامَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَىٰ إِلَىٰ مِن دُون ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَنْ لَكُ مَا يَكُونُ لِتَى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَتِيْ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ عَلَّهُ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ آعْبُدُواْ آللَّهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا سَادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّندِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدا ۚ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَا لِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَنتِ وَٱلنُّورَ ثُكَّرا لَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينِ ثُمَّرَقَضَىٰ أَجَلاَ ۖ أَجَلٌ ثُسَمَّى عِندَهُۥ ثُمَّرَأَنتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿ فَي وَهُ وَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضَيَعَلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِيهِ مِنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنَّهَا مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْكِنَوُّا مَا كَانُواْ بِهِ عَسْتَهْزِءُ ونَ عَ أَلَمْ يَرَوْاْكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبَلِهِ مِضِ قَرْنٍ تَكُنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِمَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَـٰرَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكُنْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا ءَاخَرِينَ ﴿ قَالَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَنبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنْدَآ إِلَّا سِحْرٌ سُبِينٌ ﴿ يَ وَقَالُواْ لَوْلآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌّ زَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّرُ لاَ يُنظَرُونَ ٢

وَلَـوْجَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِ مِمَّا يَـلَّبِسُونَ ﴾ وَلَـقَـدِ ٱستُهرَى بِرُسُـلِ مِّن قَـبَلِكَ فَحَـاقَ بِٱلَّذِينَ سَجِرُواْ مِنْهُ مِمَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهَ رَءُونَ ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْهَ كَانَ عَلِيمَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ قُلِ لِّمَن اللَّهِ ٱلسَّمَنِ وَٱلْأَرْضَّقُل لِّلَّهِ كَتَبَعَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ آلَّذِينَ خَسِرُ وَأَ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُـوَّمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُ وَٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ و قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُ وَيُطْعِمُ وَلَا يُسْطَعَمُ قُلْ إِنِّى أُمِرْتُ أَنْ أَحُونَ أَوْلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَيَــوْمِ عَظِيـمِ ﴿ اللَّهِ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَـوْمَبِـدِ فَقَـدْ رَحِمَهُ ۚ وَذَا لِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُهِ إِنْ ﴿ وَإِن يَمْسَلُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَ لَا كَ اشِفَ لَـ هُ وَ إِلَّا هُو وَإِن يَمْسَلْكَ بِخَيْر فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ أَهُ وَ ٱلْقَاهِرُ فَ وَقَعِبَادِهِ . وَهُ وَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِرُ ١

ٱلْقُرْءَانُ لِأُندِرَكُم بِهِ وَمَنَ بَلَغَّأَبِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَـةٌ أُخْرَكَ قُللاً أَشَّهَ لَأَقُل إِنَّمَا هُوَالَهُ رَحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيَّةٌ تِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ أَلَّذِينَ ءَاتَيْنَا لَهُ مُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَا أَنفُسَهُمْ مَ فَهُمْلا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن آفَتَرَكَ عَلَى آللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِنَا يَتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَيَـوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَاوُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُ وَنَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّ نَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ آنظُرْ كَيْ فَكَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَـنْهُم مَّا كَانُـواْ يَـفْتَرُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِ هِمْ أَكِنَّةً أَن لَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَّأَ رَإِن لَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُـوْمِنُواْ بِهَا ۚ حَتَّنِي إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِ لُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَاْ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَاطِ بِرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَهُمْ مَ يَسْهُ وَنَ عَسَنْهُ وَيَسْتَسُونَ عَسْنَهُ وَإِن لُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ وَلَوْ تَرَكِ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلليَّتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِئَايَنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَ

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَندَةً قُلْ آللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَندَا

بَلَّ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۚ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَنْدِبُونَ ﴿ وَقَالُوٓا إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَلَوْ تَرَكِ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْلَتَهُ قَالُواْ يَلْحَسَّرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطَّنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلاً سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبُ وَلَهَ وَ ۚ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الله عَلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَلَكِنَّ ٱلطَّلِمِينَ بِنَايَكِ ٱللَّهِ يَجْحَدُ وْنَ عَلَى وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُّ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُ واْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُ واْ حَتَّىٰ أَتَنهُمْ نَصِّرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن لَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِن كَانَ كَابُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِاَيَةٍ ۚ لَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهلِينَ ٢

مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَى ۚ عِ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُ ونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَاتِنَا صُمٌّ رَبُكُم فِي ٱلظُّلُمَاتُ مَن مَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأَ يَجْعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ سُتَقَقِيمٍ فَي قُلَ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ يَكُ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أَمَمِ إِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلظَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ وَ فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطُ نُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَالْمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِ مِرْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّنَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُواْ أَخَذَنَّهُم بَغْتَهُ فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ عَيْ

\* إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُـمَّ إِلَيْهِ

يُترجَعُونَ ١ وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِّهِ - قُل إِنَّ ٱللَّهَ

قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ ءَايَـةً وَلَـكِنَّ أَحْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا

مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَبِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَا لُكُم

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٢ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَنهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرَّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّرهُمْ مَ يَصْدِفُ وِنَ ﴿ قَالَ أَرَءَيْ تَكُمْ إِنْ أَتَمْكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْنَةً أَوْجَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَـوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَمَا نُسْرَسِلُ ٱلْمُسْرَسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَسَنَّ عَامَنَ وَأَصْلَحَ فَ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَئِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُـواْ يَفْسُقُونَ ﴿ قَالَ لا ۖ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُـوحَى إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكُّرُونَ ﴿ وَأَندِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن حُمشَرُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ۚ وَلِيُّ لَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّغِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً مَاعَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ أَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِنَ أَنْظُلِمِينَ شَيْءٍ فَتَطُرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٢



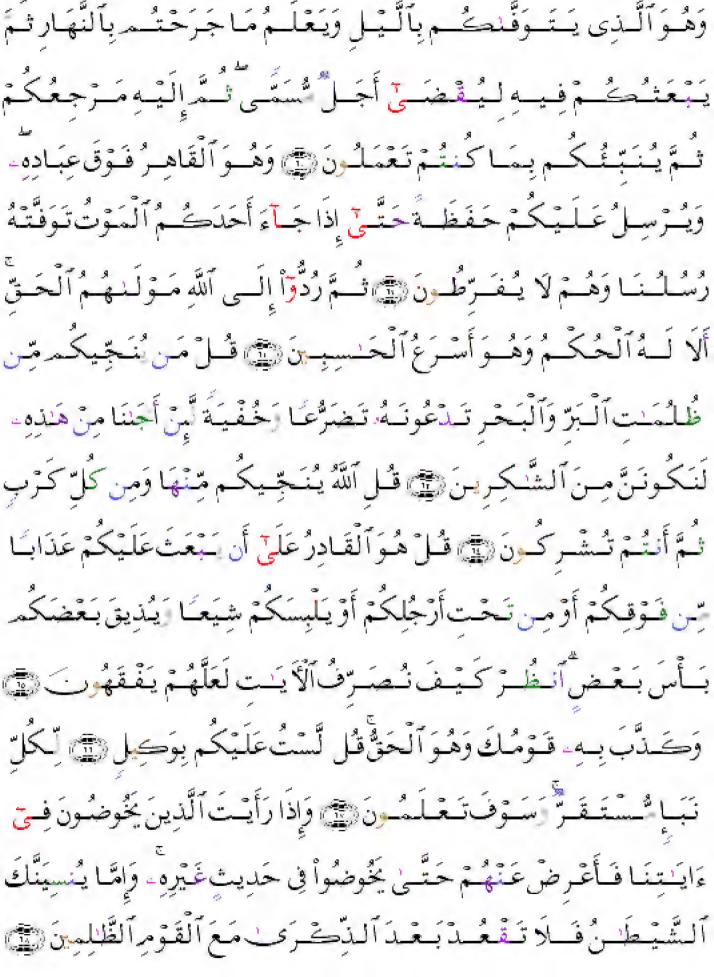

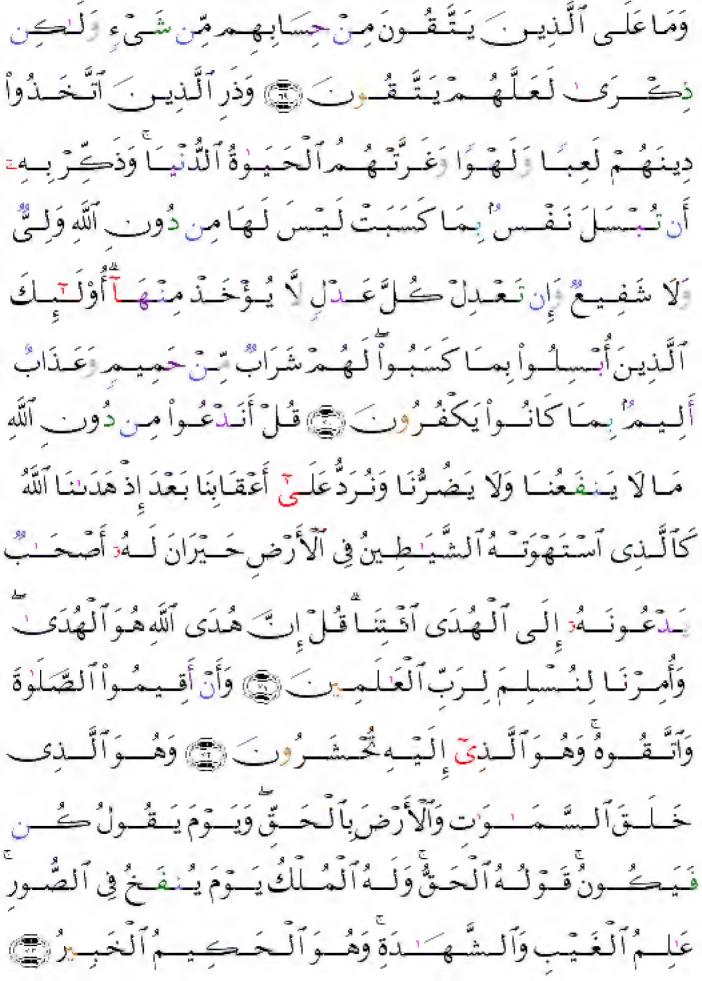

\* وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَ ۗ إِنِّي أَرَىٰكَ وَقَـوْمَكَ فِي ضَلَـلِ سُبِينِ ﴿ وَكَنَّا لِكُنْرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوْكَبًّا قَالَ هَنذَا رَبِّي فَلَمَّ آفَلَ قَالَ لَاّ أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَاذَا رَبِّي فَلَمَّ أَفَلَ قَالَ لَمِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَحُونَرَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِّينَ ﴿ فَالْمَارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَلذَا رَبِّي هَلذَا أَحَلَبُرُ فَلَمَّ آفَلَتْ قَالَ يَنْقَوْمِ إِنِّي بَرِيَّ ۗ يِّمَّا تُشْرِكُونَ عَيْ إِنِّسَى وَجَّهَ تُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَـ وَتِ وَٱلْأَرْضَ حَيِيفًا ۚ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاجَّهُ وَوَاجَّهُ وَوَمُهُ قَالَ أَتُحَتَجُّ وَيِّى فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَنِنَ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ

إِلاَّ أَن يَشَآءَ رَبِّى شَيْئُا وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا أَفَلَا تَتَدَدَّ رُونَ ﴿ وَنَ اللَّهِ وَكَيْفُ أَخَافُ مَا أَشْرَكُ تُم وَلَا تَتَدَافُ وَنَ أَنْ كُمْ أَشْرَكُ تُصَمِياً لَلَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ عَلَيْكُمْ شَلُطُنَا أَفَا كُمْ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِاللَّهُ مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ عَلَيْكُمْ شَلُطُنَا أَفَا أَنْ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ شَلُطُننًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ شَلُطُننًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ شَلُطُننًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَـمْ يَلْبِسُواْ إِيمَنَهُ مِ بِظُلْمٍ أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم شُهْتَدُونَ ﴿ وَلِلْكُ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَ ۚ إِبْرَاهِ لِلهَ عَلَىٰ قَــوْمِ هِ ۚ نَــرْفَـعُ دَرَجَـٰتٍ ۗ نَـنَّـشَـآءُ ۚ إِنَّ رَبَّــكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ رَوَهَ بْنَالَهُ إِسْحَنِ قَ وَيَعْقُ وبَ حُكِلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَـدَيْنَا مِن قَـبْلُ وَمِن ذُرّيَّتِهِ وَاوُءَ وَسُلَيْمَن نَ وَأَيُّوبَ وَيُلُوسُ فَ وَمُلُوسَىٰ وَهَلِرُونَ وَكَلَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَزَكَرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ بِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ م وإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَا وَكُالَا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَلَمِينَ ﴿ فَي وَمِنْ ءَابَابِهِ مَ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَـدَيْنَـهُـمْ إِلَـيْ صِـرَاطٍ سُسْتَقِيمِ ﴿ فَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَالُونَ ﴿ إِنَّ أُوْلَئِهِكَ ٱلَّـٰذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكَّمَ وَٱلنُّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرْ بِهَا هَ وَلُآءِ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ رُهِ أُوْلَئِهِ كَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنهُ مُ ٱقْتَدِهُ قُل لاَّ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا هُو إِلَّا ذِكْ رَكَ لِلْعَلَمِينَ ﴿

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيَّءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَـٰبَ ٱلَّـذِي جَـآءَ بِـهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُـدُى لِّلنَّاسَ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۚ عُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُ وَا أَنتُمْ وَلا ءَابَ أَوُكُمْ مُ قُلِل ٱللَّهُ ثُكَّدُذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَن لَكُ وَهَلْذَا كِتَلْبُ أَنْزَلْنَكُ مُبَارَكُ شُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَكِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۗ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ أَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلطَّلِمُ ونَ فِي غَمَرَ اتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَنْ بِكُ أَن اسِطُ وَا أَيْدِيهِ مَ أَخْرِجُ وَا أَن فُسَكُ مُ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَلَى ٱللَّهُ ونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَاتِهِ تَسْتَكَبِرُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ رَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُوركُمْ وَمَا نَـرَكُ مَعَكُمْ شُفَعَ آءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوْأً لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنتُ مَّاكُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿

ٱلْمَيِّت مِنَ ٱلْحَيُّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ عَيْ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَا لِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَهُ وَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَنِ ٱلْـبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيَٰتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِن نَّفْس الحِدَةِ فَمُسْتَقَرُّ أَمُسْتَوْدُعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلَّا يَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُ وِنَ ٢ وَهُ وَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا لُّحْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّحْلِ مِن طَلَّعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ رَجَنَّ تِ تِنْ أَعْنَ ابِ رَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا رَغَيْرَ مُتَشَبِهِ أَنظُرُ وَا إِلَىٰ ثُمَرِهِ ۚ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلَّجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ إِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ عَلَا السَّمَا وَالْأَرْضَ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَلَحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

\* إِنَّ ٱللَّهَ فَالِـ قُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْ يُخرِجُ ٱلْحَتَّى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ

ذَ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم لَا إِلَى هَ إِلَّا هُـوَخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعَبُدُوهُ وَهُ وَهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١٠ لَا تُدرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُ وَيُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وَهُ وَٱللَّاعِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْكَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَآأَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ وَكَذَا لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَـــتِ وَلِيَـقُـولُـواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّـنَهُ لِقَــوْمِ يَعْلَمُونَ ٢ ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَاۤ إِلَىٰهَ إِلَّا هُـوَّ وَأَعْرِضَعَن ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَـوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا أَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيل ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمُ كَذَا لِكَ زَيَّتًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ تُـمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَـةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُللَ إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَ إِذًا جَآءَتَلَا يُـؤُمِنُونَ ﴿ وَنُـقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْتَصَارَهُمْ كَمَا لَـمْ يُـؤْمِنُـواْ بِـهِ أُوَّلَ مَـرَّةِ وَنَـذَرُهُــمْ فِي طُغْيَـنِهِـمْ يَعْمَهُونَ ﴿

\* وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَنِّإِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءِ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَحْ لَمُ مُ مَعَ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَلَا لِكُلَّ نَابِي عَدُوًّا شَيَاطِينَ ٱلَّإِنسِ وَٱلَّحِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَّىٰ بَعْضِ زُخُّ رُفّ ٱلْقَــوْل غُـرُ ورًا ۚ لَـوْشَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ رِيُّ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفَّئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُـؤْمِنُـونَ بِٱلْأَخِـرَةِ اللَّهِ عِلْمَا وَلِيَرْضَـــوْهُ وَلِيَقْتَرِفُــواْ مَــاهُــم مُّقْتَرِفُــونَ ﴿ أَفَغَــيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَا وَهُـوَ ٱلَّذِي أَنـزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَــبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَا لَهُمُ ٱلْكِتَابَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِ لَكِ بِٱلْحَقّ فَ لَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكُ صِدْقًا وَعَدَلًا لا مُبَدِلُ لِكَلِمَ مِنْتِهِ وَهُ وَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَال تُطِعِ أَحَـــثَرَ مَـن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّ وكَ عَــن سَــبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَبِعُ ونَ إِلَّا ٱلطَّلَقَ وَإِنَّ هُمْمَ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِنَّا رَبَّ كَ هُـوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُ وَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِيسِ ﴾ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ آسَمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِنَايَاتِهِ مُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ آسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَّا مَا مُضَلِّرِنْهُمْ إِلَيْهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا ٱلْيُضِلُّونَ بِأَهْوَآبِ هِم بِغَيْرِعِلْم إِنَّ رَبَّكَ هُ وَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ٢ وَذَرُواْ ظَلْهِرَ ٱلْإِلْسِمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّهِينِ يَكُسِبُونَ ٱلَّإِلْسَمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُ وَنَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذكرِ ٱسْمُ ٱللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْ فَي إِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَ إِنْهِ مِرْ لِيُجَدِلُ وكُمَّ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿ أُوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ لُهِ لُهُ لُهِ وَأَ مَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّـاسِ كَـمَن تَثَلُهُۥ فِي ٱلظُّلُــمَنتِ لَيْسَ بِخَـارِج بِّنْهَا كَـذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَاذَ اللَّهُ عَلَنَا فِي كُلِّ قَـــرْيَةٍ أَكَــ بِرَمُجْـرِمِيهَــا لِيَمْكُــرُواْ فِيهَــا وَمَــا يَـمْكُ رُونَ إِلَّا بِأَنفُسِ هِمْ وَمَا يَشْ عُرُونَ ﴿ وَإِذَا جَـآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن أُوْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّه أَعْلَمُ حَدِيثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ صَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُ وأ صَغَارٌ عِندَ ٱللهِ وَعَدَابٌ شَدِيدٌ مِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿

فَمَن يُسردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِينَهُ يَشْسرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْسَلُمْ وَمَن يُردْ أَن يُضِلُّهُ بِجَعَكِ لَ صَدَرَهُ صَدَرَهُ وَسَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّهَا يَصَّعَكُدُ فِي ٱلسَّمَاءِ حَدَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهِ مَالسَّعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُسَوِّمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا صِسرَاطُ رَبِّكَ مُسْسَتَقِيمًا ۚ قَسدٌ فَصَّلْنَا ٱلْأَيَـٰتِ لِقَـُومِ يَـذَّكَّرُونَ ﴿ لَهُ مَ ذَارُ ٱلسَّلَـٰمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُ وَ وَلِيُّهُ مِهَا كَانُ وَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُ رُهُمْ جَمِيعًا يَلْمَ عَشَرَ ٱلْجِنَّ قَدِ ٱلسَّتَكُثُ رَّتُم مِّنَ ٱلَّإِ نسَّ وَقَالَ أَوْ لِيَ آؤُهُم مِّنَ ٱلَّإِ نَسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجُلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثُّولِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَ ۚ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلَّإِ نِسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ بِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِتِي وَيُنذِرُ ونَكُمْ لِقَاءَ يَــوْمِكُمْ هَاذَأْ قَــالُــواْ شَهدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا ۚ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱللُّهُ لَيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُـواْ كَفِرِيسَ ﴾ ذَ لِكَ أَن لَّــمْ يَكُن اَّبُّكَ مُهْلِـكَ ٱلْقُرَعَـٰ بِظُلَّمِ وَأَهْلُهَـا غَلَفِكُونَ ﴿



وَقَالُ وَا هَٰذِهِ ۚ أَنَّعَ مُ رَحَ رَثُ حِهِ رُّكَّ يَطْعَمُهَ ۖ إِلَّا مَن تَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَلِمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَلِمُ لَا يَذْكُرُونَ ٱستَـــمُ ٱللهِ عَلَيْهَا ٱفْتِــرَآءً عَلَيْهِ سَــيَجْزيهم بِمَا كَانُـواْ يَفْتَ رُونَ ﴿ وَلَا اللَّواْمَ افِي بُ طُونِ هَلَاهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَ لَهُ لِلهُ كُورِنَا وَمُحُرَمٌ عَلَى أَزْ وَاجِنَا وَمُ عَلَى سَيْ مَهُ فَهُمْ فِيهِ شُركَ آءً سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِنَّ قَدَ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓاْ أَوْلَلَهُمْ سَفَهَا بِغَدِيرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُ مُ اللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهُ قَدِدُ ضَلُّواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ وَهُـوَ ٱلَّذِي أَنشَكَ أَجَنَّتِ "عَرُوشَتِ رَغَكَ يَرَ مَعْرُوشَتِ رَالنَّهُ فَا السَّرَرَعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُ ونَ وَٱلرُّمِّانَ مُتَشَابِهَا رَغَيْرَ مُتَشَابِهِ حُلُواْ مِن تُمَرِهِ إِذَآ أَتُمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ - وَلا تُسَرِفُوا أَإِنَّهُ لا يُحِبُّ ٱلْمُسَرِفِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْ عَامِ حَمُولَ لَهُ وَفَرْشًا حُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُ وَتِ ٱلشَّبِينُ ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ سُبِينٌ ﴿

ثَمَ لِنِيَةَ أَزْ وَاجَ بِّنَ ٱلصَّالِيَ الثَّنَانِ الثَّنَانِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ الثَّنَانِيْ قُلِ ءَآلِنَّكَ رَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَ يِنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَانِ نَبِّئُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ عَيْ وَمِنَ ٱلَّا بِلِ ٱلنَّنَا يَنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱلنَّهَرِ ٱلنَّكِينَ قُلْ ءَ ٓ لَذَّكَ رَيْنِ حَـرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَـيْن أَمَّا ٱشْتَمَـلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَـامُ ٱلْأُنثَيَـيْنِ أُمْ كُ نِتُ مِرْشُ هَ دُآءَ إِذْ وَصَّلِكُمُ ٱللَّهُ بِهَ ذَا فَ مَ نَ أَظلَـمُ مِمَّنِ آفَتَـرَكُ عَلَى ٱللَّهِكَـدِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَـيْرِ عِلْمَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّلِمِينَ ﴿ قَاللَّا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْــتَهُ أَوْ دَمًا سَهُ وحَا أَوْ لَحْـــمَ خِنزِيــرِ فَإِنَّهُ رِجْــسُ أَوْ فِسْ قَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَن آضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ لَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكُ غَهِ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينِ هَادُواْ حَرَّمْنَا حُـل قِن ظُفُر وَمِن ٱلْبَقَر وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَ إلا مَا حَمَ لَتْ ظُهُورُهُمَ آُو ٱلْحَوَايَ آُو مَا آخْ تَلَ طَ بِعَظْمَ ذَا لِكَ جَزَيْ نَنْهُم بِبَغْ يِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ ال

فَإِن كَلْ يُسْرَدُّ اللهِ وَكُ فَقُل رَّابُّ كُمْ ذُو رَحْ مَةٍ رَسِعَةٍ زَلَا يُسْرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَــةِمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ صَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَـوْ شَـاءَ ٱللَّهُ مَـا أَشْرَكْنَا وَلا عَابَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَا لِكَ كَندَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلِ هَلْ عِلْدَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُ مِرْ إِلَّا تَحْ رُصُ وَن ﴿ قَالَ فَلِلَّهِ ٱلْحُ جَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلُوْ شَاءَ لَهَدَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَلِذَآ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهِدَ مَعَهُ مَّ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْ وَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِئَايَئِتِنَا وَٱلَّذِينِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّ هِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ فَا لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا اللَّهِ فَكُلْ تَعَالَوْا أَتَلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا ۚ بِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا ۚ لَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَادَكُم مِّنَ إِمْلَاقَ أَحْنُ نُرَزُقُ كُمْ وَإِيكَاهُمْ أَولا تَقْرَبُ واْ ٱلْفَوَحِيشَ مَاظَهَ رَمِنْهَا وَمَا بَطَ نَ وَكَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْ سَ ٱلَّتِي حَـرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَـقِّذَ لِكُمْ وَصَّنكُم بِـهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ عَلَى

وَأَوْفُ وَأُ لِلْهِ اللَّهِ عَلَى وَآلْ مِيزَانَ بِآلْقِ سَطِّلًا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلَّتُمْ فَا يَعْدِلُواْ وَلَـوْ حَانَ ذَا قُرْبَى ۗ وَبِعَهَـدِ ٱللَّهِ أَوْفُ وَأَذَ لِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ رَدَكُ وَ اللَّهِ أَوْفُ وَأَذَ ل وَأَنَّ هَلِذَا صِرَاطِي مُستَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ مُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّاذِي أَحْسَنَ وَتَفْتِصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُـدًى رَرَحْــمَةً لَّعَلَّـهُم بِلِقَــآءِ رَبِّهِ مِدْيُ وَمِنُونَ ﴿ وَهَنَذَا كِتَنبُ أَنزَلَّنهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ ونَ ﴿ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَآ أُنسِزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَـبَلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَـن فِيلِينَ ر الله الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُل فَقَدْ جَآءَكُم بَيّنَةٌ بِّن َّبِّكُمْ وَهُدُى زَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَدَّبَ بِئَايَات ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَلِتِنَا سُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ عَيْ

وَلَا تَقْـرَبُواْ مَـالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَـتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدُّهُ

هَـلْ يَـنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَـأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكِةُ أَوْ يَـاأْتِيَ رَبُّـكَ أَوْ يَـاأْتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَـبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنْنِهَا خَيْرًا قُلُ ٱنتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا ٱسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى آللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ر الله عَمْ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۚ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ فَ لَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ قَالَ إِنَّنِي هَدَىنِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ سُستَقِيمٍ دِينَا قِيَمًا لِلَّهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا أَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ صَالَاتِي وَنُسْكِي وَمُعْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ لَكَ السَّرِيكَ لَهُ وَبِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا زَهُ وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ لَا تَكْسِبُكُلُّ نَـفْس إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً رِزْرَ أُخْرَكَ ۚ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُ كُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّ وَهُ وَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَلَتِ لِيَهِ لِلُوَكُمْ فِي مَــــا ءَاتَنكُـمْ إِنَّ رَبَّــكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَـابِ وَإِنَّـهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ عَيْ

٤

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَسْصَ ﴿ كِتَنْبُ أُنْسِزِلَ إِلَيْكَ فَسِلاً يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنَهُ لِتُسْذِرَ بِهِ وَذِكْرَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ التَّبِعُ وَا مَا أَسْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَنَبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءً قَلِيلًا سَّا تَذَكَّرُ وِنَ ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَنْتًا أَوْهُمْ قَابِلُونَ اللهُ فَمَا كَانَ دَعْوَلُهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُلُمَ إِلَّا أَن قَالُواْ إِنَّا كُلَّا ظَلِمِ إِنَ إِنَّ فَلَنَدُ عَلَنَّ ٱلَّـٰذِيرِ فَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلُ َّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ أَمَا كُنَّا غَآبِدِينَ ﴿ وَٱلْـوَزْنُ يَوْمَـبِـدِ ٱلْحَـقُّ فَمَـن ثَقُلَتْ مَـوَازِينُهُ وَأُوْلَبِكُهُ مُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٢٠ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ فَأُوْلَئِكَ ٱلَّدِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَاكَانُواْ بِأَينَتِنَا يَظِّلِمُونَ ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّكِ مُ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَنِيشَ قَلِيلًا سَا تَشْكُرُ ونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ وَلَقَدَ خَلَقَنَاكُمْ ثُلَمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُلَمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيِكَةِ آسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَـجَدُوٓاْ إِلاَّ إِلْلِيسَ لَـمۡ يَكُن يِّنَ ٱلسَّاجِـدِيـنَ ﴿ يَكُ

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ بِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن تَّادِ وَخَلَقْتَ لُهُ مِن طِينِ ﴿ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرْ نِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ قَالَ فَبِمَ ٓ أَغْوَيْتَنِي لَأَقَعُ دَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ مَا لَا تِيَنَّا لَهُ مِنْ ابْيِنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَ إِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿ قَالَ آخْـرُجْ مِنْهَا مَدْءُومًا تَدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لِأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَيَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَـقَّرَبَا هَلذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَوَسُّوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطُ نُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَلكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَلْدِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَ ۚ إِنِّي لَكُمَا لَمِ نَ ٱلنَّاصِحِينَ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ ال فَدَلَّنهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا اللَّهَجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن رَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَئِهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقْلَ لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ سُّبِنَّ ﴿ عَن

تَمُوتُ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿ يَلَئِنِي عَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوكِ ذَ لِكَ خَـِيرٌ ذَ لِكَ مِـنْ ءَايَـــتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُ مَ يَــدَّكَّ رُونَ ﴿ يَا بَنِي عَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُ مُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَسْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ ٰتِهِمَ أَ إِنَّهُ يَرَىٰكُمْ هُــوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُلا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُـوِّمِنُونَ ﴿ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّه فَنحِشَةً قَالُواْ وَجَدّنَاعَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُـرُ بِٱلْفَحْشَـآءِ أَتَقُـولُـونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قُلَّ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُ واْ وُجُوهَ كُمْ عِندَكُ لَ مَسْحِدِ وَآدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَـهُ آلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَـعُودُ ونَ ﴿ فَوِيقًا فَرِيقًا هَـدَكِ وَفَرِيقًا حَـقَّعَلَيْهِمُ ٱلظَّلَلَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَاطِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّـهُم مُّهَــتَدُونَ ﴾

قَالًا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغَفِرْ لَنَا وَتُرْحَمِّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

ٱلْخَلْسِرِينَ عَالَ آهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي

ٱلْأَرْضِ مُسْسَقَقَرُ ۗ وَمَتَاعُ إِلَىٰ حِسِنِ ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَهَ ٱللَّهِ ٱلَّتِـــِى أَخْـرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَـٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَات لِقُومِ مَعْلَمُونَ ﴿ قُلْلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِثْمَ وَٱلَّبَعْلَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَرِّلْ بِهِ سُلُطُنًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُلَّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَاخِلَا جَامَهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُ ونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ فَيَ يَلَبِنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَتُكُمْ رُسُلٌ يِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَلِتِي فَصَن ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَـلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُـونَ ﴿ وَٱلْـدِيرِ ـ كَذَّبُواْ بِنَايَنِينَا وَٱسْتَكُبَرُواْ عَنْهَآ أُوْلَبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارَّهُمَ فِيهَا خَلِلاً وْنَ ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَعَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِئَايَاتِهِ ۚ أُوْلَيْهِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَآءَتَ هُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفُّونَهُم قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُم تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانواْ كَفِرِيُنَ ۗ

\* يَلَمِنِي ءَادَمَ خُدُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ رَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ

قَـالَ ٱدْخُلُواْ فِي أُمَـمِ قَـدْ خَلَتْمِن قَبْلِكُم مِّـنَ الْجِـنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُ واْ فِيهَا جَمِيعاً قَالَتْ أُخْرَنهُ مَالاً ولَنهُمْ رَبَّنَا هَلَؤُلآءِ أَضَلُّونَا فَنَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا رِّنَ ٱلنَّارَ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ لَلكِن لاَّ تَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَتْ أُولَنِهُ مِرْلاً خُرَنِهُ مِرْفَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضِلٍ فَذُوقُواْ ٱلْعَــذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَـسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيسِ كَـذَّبُواْ بِئَايَلِتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِ وَكَذَا لِكَ نَجْزِي ٱلْسُجْرِمِينَ ﴿ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشْ يَكَدُ لِلكَ نَجْدِي ٱلظَّلْلِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَبِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلآ أَنْ هَدَنِنَا ٱللَّهُ ۖ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُ وهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

وَنَادَئَ أَصْحَنْبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَنْبَ آلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقُّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقُّا قَالُواْ نَعَمَّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنَ إِينَهُمْ أَن الَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلٍ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِــوَجُــًا رَهُم بِٱلْآخِـرَةِ كَـٰفِــرُونَ ﴿ قَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ أَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَنهُمْ قَوْنَادَوْاْ أَصْحَنبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمْ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَكُلُمُعُونَ ﴿ قَاهِ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَ رُهُمْ تِلْقَامَ أَصَّحَنبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَنَادَى أَصَّحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُ وَنَهُم بِسِيمَنِهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِينَ أَقْسَمْ تُمْ لَا يَنَالُهُمُ آللَّهُ بِرَحْمَةٍ آدْخُلُ وا ٱلْجَنَّةَ لاحَوْفَ عَلَيْكُمْ وَلآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ وَ اَدَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمَاءِ أَوْمِمَّا رَزُقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ السَّ ٱللَّهُ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَ فِينَهُمْ لَهُ وَاللَّهِ إِلَّا لَهِ إِلَّا لَهِ إِلَّا لَهِ إِلَّا لِهِ إِلَّا لَهِ إِلَّا لَهِ إِلَّا رَغَ رَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّيَ أَفَ ٱلْيَوْمَ نَنسَنهُ مْكَمَ انسُواْ لِـ قُـ آءَ يَـ وْمِ هِ مْهُ لِـ ذَا وَمَا كَانُـ وأَبِئَايَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ قَ

يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ هُلَّ يَنظُ رُونَ إِلَّا تَا أُويلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَا أُويلُهُ يَقُ ولُ ٱلَّذِينِ نَسُوهُ مِن قَبَّلُ قَدْ جَآءَتُرُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآأُوۡ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُ وَا أَنفُسَهُ مَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٢٠٠٠ إِتْ رَبُّكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّهُ ٱلَّهِ مَاللَّهُ ٱلَّهِ مَاللَّهُ ٱللَّهِ مَاللَّهُ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَكِ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْمِشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطَلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَكَّرَتِ إِلَّمْرِهِ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْخَلَّقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِ إِن ﴿ اللَّهُ مَرُّ تَكُمْ تَضَرُّعُا رَخُفْ يَهُ إِنَّ هُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَ دِينَ ﴿ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَآدْعُ وهُ خَوْفًا وَطَمَعَا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَسرِيبٌ بِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُسوَ ٱلَّدِي يُسرِّسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشِّرُ الْبَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتَ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ سَيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَـرَاتِّكَـنَالِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّـرُونَ ﷺ

وَلَقَدَ حِنْنَاهُم بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدًى وَرَحْمَهُ لِقُومِ

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا حَدَدُ لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَكِ نِصَرِقُ ٱلْآيَكِ لِقَوْمِ يَشْكُرُ وْنَ ﴿ لَقَدْ أَرْسَلَّنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنقَوْمِ آعَابُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَــِيْرُهُۥ إِنِّى أَخَـافُ عَلَيْكُمْ عَــذَابَ يَــوْمِ عَـظِيمِ ﴿ ٢ قَالَ ٱلْمَاكُأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَلِ سُبِينِ ﴿ قَالَ يَنْقَـوْمِ لَيْسُ بِي ضَلَـٰلَةٌ وَلَـٰكِنِّي رَسُـولٌ رِّـن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ الله أَبَلِغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّى وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَوْعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكِّرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُل سِنكُمْ لِيُندِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَيَكُمْ لَكُمْ اللَّهِ الْحَدَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِيسِ كَحَدَّبُواْ بِئَايَنِيَّا ۚ إِنَّهُمْ كَانُـواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴿ ﴿ وَإِلَّىٰ عَـادٍ أَخَاهُمْ هُ ودًا قَالَ يَلقَوْمِ آعَ بُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ا قَالُ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِيسِ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنَّكَ مِنَ ٱلْكَلِدِبِينَ ﴿ قَالَ يَلْقَوْمِ لَيْــسَى بِي سَـفَاهَةٌ وَلَـٰكِتِي رَسُــولٌ مِّـن رَّبِ ٱلْعَلَمِـينَ ﴿

أُبُلِغُكُمْ رسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ اللَّهِ أَوْعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ رِّسَ رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُل رِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَآذْ كُرُ وَاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِنُ وحِ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّ طَةً فَ ٱذَّكُ رُوًّا ءَالاَّءَ ٱللَّهِ لَعَلَّ كُمْ تُفْلِحُ وِنَ الله وَالْوَا أَجِنْتَ مَا لِنَعْبُ دَ ٱللهَ وَحْدَدُهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاً وَأُنَا فِلَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتُ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رَجْسَنُ وَغَضَبُّ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَـزَّلَ ٱللَّهُ بِـهَا مِن سُلُطُـن فَٱنتَظِرُ وٓاْ إِنِّــى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِيسَ ﴾ فَأَنجَيْنَكُ هُ وَٱلَّذِيسِ َ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ رِّبَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ وَإِلَىٰ ثَمُ ودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنْقَوْمِ آعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَلِدِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَاةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُومَ فِي أَخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيكُ

وَٱذَّكُ رُوٓاْ إِذَّ جَعَلَكُ مَ خُلَفَ آءَ مِنْ بَعَدِعَ ادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتَ أَفَ ٱذْكُرُواْ ءَالاَّءَ ٱللَّهِ وَلا تَعْثَواْ فِي ٱلْأَرْض مُفْسِدِيسِ ﴾ ﴿ قَالَ ٱلْمَالَأُ ٱلَّذِيسَ ٱسْتَكَابُرُواْ مِن قَوْمِ هِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُ ونَ أَتَ صَلِحًا ثُرْسَلُ يِّن رَّبِهِ قَالُوْ إِنَّا بِمَ آُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَ بَرُواْ إِنَّا بِٱلَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ كَلفِرُ وِنَ ﴾ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَسَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَلْصَالِحُ آئَةِ تِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلمُرْسَلِينَ ٢ فَأَخَذَتْ هُمُ ٱلرَّجْ فَهُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿ فَتُولُّنَىٰ عَنْهُمْ مَ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُ كُمْ رِسَالَةَ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِ نَ لاَ تُحِبُّونَ ٱلنَّنصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْ وَهُ يِن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلَ أَنتُمْ قَدْهُ أُسْرِفُ ونَ ٢

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَخُرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ أَنَّهُمْ أُنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْ جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا آمْــرَأَتَــهُ كَانَتْمِنَ آلْغَـــبِرِينَ ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّ طَرَّا فَٱنظُرْ حَيْفَكَ انَ عَلِقِبَهُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَرِ لَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ آعَبُ دُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ بِّن رَّبِّكُمَّ فَا وَفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلا تَبْخَسُواْ آلنَّ اسَ أَشْيَاآءَهُم وَلَا تُفْ سِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَد إِصْلَاحِهَا ذَالِكُمْ خَدِيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُممُّ وْمِندِينَ ﴿ وَلَا تَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللهِ مَنْ ءَامَن يَ المَو وَتَبَغُونَهَ اعِوجًا وَآذَكُ رُواْ إِذْ كُنتُ مَ قَلِي لَا فَكَنَّ رَكُمْ وَآنَ ظُرُواْ كَـيْفُكَـانَ عَلْقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَـانَ طَـآبِفَهُ يِّنْكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةٌ لَّمْ يُومِنُواْ فَ آصْ بِرُواْ حَتَىٰ يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَاۚ وَهُ وَخَدِيرُ ٱلْحَكِمِ بِنَ ٢

\* قَــالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَــبَرُواْ مِن قَــوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَلشُّعَيَّبُ وَٱلَّـذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُـودُنَّ فِي مِلَّتِنَآ قَالَ أَوَلَـوْ كُنَّاكْرِهِ إِنْ عَدْنَا فِي مَلَّةِ كَنَّا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّةِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن لَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَاۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًاۚ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَاۚ رَبَّنَا ٱفْتَـــ بَيْنَنَا وَبَــيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَخَــيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَـوْمِهِ لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ الله فَأَخَذَتْ هُمُ ٱلرَّجْ فَهُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِ بِنَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَاۚ ٱلَّذِينِ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُـواْ هُـمُ ٱلَّخَـٰسِرِينِ ﴾ فَتَولَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَءَاسَىٰ عَلَىٰ قَـوْمِ كَفِرِينَ ﷺ وَمَآأَرْسَلْنَا فِي قَـرْيَةٍ رِّسَ نَّبِي إِلاَّ أَخَدْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُ وِنَ ٢٠٠٠ ثُمَّ

بَدُلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْ وَّقَالُواْ قَدَ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ عَ





قَـالُوٓاْ ءَامَنَّا بِـرَبِّ ٱلْعَلْمِـينَ ﴿ رَبِّ مُـوسَىٰ وَهَرُونَ ﴿ قَـالُ فِرْعَـوْنُ ءَامَنتُم بِـهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَاذَا لَمَحْرٌ تَحَرَّتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عَلَيْ لَأُقَطَّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلُكُم مِّنْ خِلَفِرْثُمَّ لَأَصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِئَايَلْتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِعْ عَلَيْنَا صَبَرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ ٱلْمَالَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُـوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَــذَرَكَ وَءَا لِهَتَكَ قَـالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي ــ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلْهِرُونَ عَلَى اللَّهُ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلْهُمْ وَلَهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُ وَأَ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِ نَ عِبَ ادِهِ ۗ وَٱلْعَلَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ لِلمُتَّقِينَ ﷺ قَالُوْلِينَا مِن قَبِهِ إِن تَا أَتِينَا وَمِن مَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُسهَ لِكَ عَدُوَّكُ مَ وَيَسْتَخَلِفَ كُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَسْظُرَ حَسَيْفَ تَعْمَلُ وِنَ ﴿ وَلَـ قَـدَ أَخَـدْنَآ ءَالَ فِرْعَـوْنَ بِٱلسِّنِسِينَ وَنَقْسِ بِّنَ ٱلثَّمَ رَاتِ لَعَلَّهُ مَّ يَـذَّكَ رُونَ ٢٠٠٠

يَطَيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن سَعَهُ ﴿ أَلا إِنَّمَا طَابِرُهُ مِ عِندَ ٱللهِ وَلَكِنَّ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَالْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَ انَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّ خَادِعَ وَٱلثَّهَ ءَايَنتِ مُّفَصَّلَتِ فَٱسۡــــــَــكَّبَرُواْ وَكَانُـواْ قَوْمًا تُجْرِمِــينَ ﷺ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْــزُ قَالُواْ يَنْمُ وسَـى آدْعُ لَنَـارَبَّـكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَبِن كَشَفْ تَعَكَبَا ٱلرِّجْ زَلَنُوْمِنَ لَكُ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَوِيلَ ﷺ فَلَمَّا كَشَفْ نَاعَنْهُمُ ٱلرِّجْزُ إِلَى أَجَل هُ مِ بَالِغُ وهُ إِذَا هُ مَ يَنكُثُونَ ﴿ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَحِرِبِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِنَايَلِتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلْفِلِينَ ٢ وَأُوْرَتُنَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّذِينِ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبُّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِيلَ بِمَاصَبَرُوا ۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصَّنعُ قِرْعَـوْنُ وَقَـُوْمُهُ وَمَا كَانُـواْ يَعْرِشُونَ عَيْ

فَإِذَا جَآءَتَ هُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةً

وَجَــوَزْنَا بِبَـنِي إِسْـرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَىٰ قَوْمِ مَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُ مَرَّقًا لُواْ يَامُوسَى آجْعَل لَّنَآ إِلَاهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَوْلًا ءِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَلطِلٌّ سَّاكَانُواْ يَعْمَلُ ونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْ غِيكُمْ إِلَىٰ هَا وَهُــوَ فَضَّلُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِـــينَ ﴿ وَإِذْ أَجَيْنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُ ونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَدَابِيَقَتِلُونَ أَبْنَآ ءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَارَّةُ رِّسن رَّيِّ كُمْ عَظِمُ ﴿ فَهُ وَوَعَ لَانَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمُّ نَسْهَا بِعَشْهِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـٰرُونَ ٱخۡلُهٰنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَــبِيلَ ٱلَّمُفۡــسِدِينَ ﴿ وَلَـمَّــا جَـَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّ اللهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَعِنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِن ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوَّفَ تَرَعِنِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ وَلِلْجَسِبَلِ جَعَلَهُ وَكَّا إَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَاكُ تُبْسِتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَيْ

قَالَ يَامُوسَنِي إِنِّسِي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَمِي فَخُلْدُ مَا ءَاتَيْتُ لَكُ وَكُن بِّنَ ٱلشَّلْكِ رِينَ ﴿ وَكُنَا لَهُ اللَّهُ لَكِ رِينَ ﴿ وَكَتَبْنَا لَــهُ فِي ٱلْأَلْــوَاحِ مِــن كُلِّ شَــيْءِ تَوْعِظَةً رَتَفْصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُدْهَا بِقُوَّة أَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ۚ سَاٰؤُريكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ مَا أَصْرِفُ عَنْ ءَايَاتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ بِهَا وَإِن أَرُواْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِلَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرُواْ سَبِيلَ ٱلْلَّغَيِّ يَتَّخِلْدُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَا لِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِأَايَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَاتِنَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمَّ هُلِ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ وَأَتَّخَذَ قَدَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلَلا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌّ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ فِي أَيْـــدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّــهُمْ قَـــدْ ضَلُّواْ قَالُــواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُ ونَنَّ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ﴿

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُ مَ أَمْرَ رَبِّكُمٌّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْس أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ آبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَ قُتُلُ ونَنِي فَ لَا تُشْرِتُ بِي الْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ آغْ فِيرْ لِي وَلِأَخِي وَلَأَخِي وَأَدْخِلُنَا فِي رَحْمَتِكُ وَأَنِتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَدُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبُ بِّن "بِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّ اتِثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ إِنَّ لَمَّا سَكَتَعَسَ سُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَدَ ٱلْأَلْسُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ عَلَى وَلَحْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُ مِن قَبْلُ وَإِيُّنَيَّ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّآ إِلَّهِ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءً أَنتَ وَلِيُّنَا فَ ٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَفِرِينَ ٣

\* وَآحَـــتُــبُ لَنَـــا فِي هَلذِهِ ٱلدُّنْيَــاحَسَـنَةً وَفِي ٱلْأَخِــرَةِ إِنَّـا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَحَتُهُ اللَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُوتُونَ ٱلزَّكَوْهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِاَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مِنُونَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيُّ ٱلْأُمِّيُّ ٱلْأُمِّيُّ ٱلَّامِِّيُّ ٱللَّمِّيُّ ٱللَّمِينَةُ مَكَتُوبًا عِندَهُمَ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَبِحِلُ لُهُ مُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَسِينَ وَيَضِعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَعْلَلَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ مَدَّ فَا لَّذِي نَ ءَامَنُ وَا بِهِ وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّــورَ ٱلَّـــذِيّ أُنــزلَ مَعَهُ أُوْلَــَبِكَهُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ قُلْ يَنَأَيُّ هَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّدِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَٰ وَالْأَرْضَ لَا إِلَىٰ هُ وَيُحِيدُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّهُ مِنْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكِلِمَ لِيهِ وَآتَ بِعُ وهُ لَعَلَّ كُمْ تَهْ تَهُ لَونَ ٢ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ٢

وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَاتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتُسْقَلِهُ قَلَوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنْهُ جَسَتَ مِنْهُ ٱثَّنْتَاعَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاس سَّشْ رَبَهُمْ وَظَلَّ لَنَاعَلَيْهِ مُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَ ٱلسَّلْوَك مَ كُلُواْ مِن طَيِّبَت مَا رَزَقْنَ عُمُ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَـٰكِن كَانُـوًا أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴿ وَإِذ قِيلِلَ لَهُمُ ٱسْكُنُ والهَلذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُ مِ وَقُولُ والحِطَّاةُ وَآدَخُ لُواْ الْبَابَسُجَّدًا تَعْ فِرْ لَكُمْ خَطِيۡ عَتِكُمُ مُسنَزيدُ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴿ فَبَدَّلُ ٱلَّذِيرِ فَ طَلَمُ وا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرُ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَ أَرْسَلْنَ اعَلَيْهِمْ رِجْ زَاتِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاكَ انُواْ يَظْلِمُ ونَ ﴿ فَي أَلْمُ مُ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِإِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِإِذَّ تَالَّيهِمْ حِيتَ انُهُمْ يَ وَمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ 

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً يِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَـذَابًا شَدِيـدًا قَـالُـواْ مَعْدِرَةً إِلَىٰ رَبِّـكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ فَلَـمَّــا نَسُواْ مَا ذُكِّرُ واْ بِهِ ۚ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوِّءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَـذَابِ إِئِيسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ وَ فَلَ مَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ر الله عَامَةً وَإِذْ تَا أَذَّ لَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَـوْمِ ٱلقِيَامَةِ مَـن بَسُومُ هُ مَ سُومَ هُ مَ الْعَدَابُ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابُ وَإِنَّهُ لَغَفُ ورُّ رَّحِ مِمُّ عَ وَقَطَعْنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَ مَ آ رِّنْ هُمُ ٱلصَّلِحُ ونَ وَمِنْهُ مَ دُونَ ذَ لِلكَّوَبَلُوْنَا هُم بِٱلْحَسَنَات وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَخَلَفَ مِن الْهَاتِ الْعَدِهِمْ خَلَّفُ وَرِثُ وَا ٱلْكِتَابُ يَأْخُذُ ونَ عَرَضَ هَاذَا ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغَ فَرُ لَنَا وَإِن اَلْتِهِمْ عَرَضٌ تِثَالُهُ لِأَخُذُوهُ أَلَمْ لِيُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَاقُ ٱلْكِتَابِ أَن لاَّ يَقُـولُـوا عَلَى ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْحَـقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَٱللَّارُ ٱلْاَحِرَةُ خَـيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّـقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿

\* وَإِذْ نَتَقَـٰنَـا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ ۖ وَظُنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ إِهِمْ وَإِذْ أَخَدَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَـلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بِلَىٰ شَهدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّاعَنْ هَا ذَاغَافِلِينَ ﴿ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَا وَنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﷺ وَكَنْ لِكُ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَ اتَّ لَ عَلَيْهِمْ نَامَا الَّادِي عَاتَايَنَهُ عَايَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَـوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَكُ مُ بِهَا وَلَكِكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَالَهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلِّوِإِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلَّهَ فَأُوْ تَلَيْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّا لِلكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينِ كَذَّبُواْ بِنَايَاتِنَاْ فَٱقْصُص ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ عَلَيْ سَلَّاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُ واْ بِنَايَلِتِنَا وَأَنفُ سَهُمْ كَانُ واْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُ وَ ٱلْمُهَ تَدِي وَمَن يُضَلِلْ فَأُوْلَ مِلْ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿

لَّا يَفْقَهُ ونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَآ أُوْلَــَيِكَ كَالْاَنْـعَــمِبَلْ هُمْ أَصَلُ أُوْلَـَيِكَ هُمُ ٱلْغَفِلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَادَعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَلَيِهِ - سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ سَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ-يَعْدِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا سَنَسْتَ دَرِجُهُ مِ مِّ نَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ وِنَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ إِنَّ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواۚ مَا بِصَاحِبِهِم مِّنجِنَّهِ ۚ إِنَّ هُ وَ إِلَّا نَسِدِيرٌ "بِين ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ رَوا فِي مَلَكُ وِتِ ٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَتَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى ۚ أَن كُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ أَفَيِأًي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿ مَن بُضْلِلِ ٱللَّهُ فَالاّ هَادِيَ لَـهُ أَ وَيَذَرُهُمْ مِ فِي طُغْيَانِهِم يَعْمَهُ وِنَ ﴿ يَكُمُ يَعْمَهُ وَالسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنِهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلَّا هُوَ عُلَتْ فِي ٱلسَّمَـٰوَ اِن وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَهُ ۚ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَنكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ

وَلَـقَـدْ ذَرَأْنَـا لِجَهَنَّـمَ كَثِيرًا يِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنـسَ لَهُمْ قُلُوبٌ

قُلِل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا سَتَكَثَرْتُ مِنَ ٱلْخَصِيرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوَّءُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَدِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ هُ مُ وَٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن لَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا أَفَلُمَّا تَغَشَّلهَا حَمَالَتَ حَمَّالًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهُ ۚ فَلَمَّ أَثَّقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ شُرَكَاءً فِيمَا ءَاتَنهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلُقُونَ رِيَّ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصِّرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ عَنَّ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ عَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ مَ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَلْمِتُ وَنَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّهِ إِنَّ ٱلَّهِ إِنَّ ٱلَّهِ إِنَّ ٱلَّهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ أَفَادَعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُ مَرْصَلِيقِ بِنَ ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُ لِ يُمْشُونَ بِهَا ٓ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا مَا أُمَّ لَهُ مِرْأَعْ لِينٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أُمْ لَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُلِ آدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ فَي

إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَازُّلُ ٱلْكِتَابُ وَهُو يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَٱلَّـذِينَ تَدْعُـونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا آ أَنفُسَ هُمْ يَنصُرُونَ عَيْ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَسِهُمْ مَ يَنظُ رُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ عَلَى خُدِ ٱلْعَفْوَ وَأَمُرْ بِٱلْعُـرِّفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَلِهِ لِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكُ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَــزْغُ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مَــمِيعٌ عَــلِيمُ اللَّهِ إِلَّهُ مَــمِيعٌ عَــلِيمُ ال ٱلَّـذِيـنَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّـهُمْ طَلِّيفٌ رِّـنَ ٱلشَّيْطُـٰ نِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُلِم مُّبْصِرُ ونَ ﴿ وَإِخْوَانُلِهُمْ يَمُدُّونَا هُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّر لَا يُقْصِرُ ونَ ٢٠ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِايَةٍ قَالُواْ لَوْلًا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَ أَتَّبِعُ مَا يُوْحَى إِلَى مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَامِ إِبرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُ لَدًى وَرَحْ مَ لَهُ لِقَ وَمِ يُؤْمِنُ وِنَ ﴿ وَإِذَا قُ رِئَ اللَّهُ رَءَانُ فَآسَتَمِعُواْ لَـهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَـمُونَ ﴿ وَآذَكُـر رَّبَّـكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا رَخِيفَةً رَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ وَلَا تَكُن سِنَ ٱلْغَافِلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكَ بِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ الْأَنْ

٩

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَسْئَلُونَكَ عَن ٱلْأَنْفَالَ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولَ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُ وَا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُ وَأَطِيعُ وَأَلِيعُ وَٱللَّهَ وَرَسُ ولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِ إِنَّهَا إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِئُونَ ٱلَّـٰذِينَ إِذًا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُ مَ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ لُونَ إِنَّ الَّاذِينَ يُقِيمُ وِنَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُ ونَ ﴿ أُوْلَـ مِكَهُ مُ ٱلْمُ وَمِنُونَ حَقَّا لَّهُمْ دَرَجَكُ عِندَ رَبِّهِ مِدْ وَمَغْ فِرَةٌ رَزِقُ كَرِزَقُ كَرِيمٌ ﴿ كَمَا أَخْ رَجَكَ رَبُّكَ مِنُ يَسْتِكِ بِٱلْحَسِقِ وَإِنَّ فَرِيقًا رِّسَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُنْرِهُونَ ﴿ يُجَدِلُ ونَكَ فِي ٱلْحَـقِّ بَعْدَ مَـا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ مَ يَنظُ رُونَ إِنَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَ بَينِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَـوَدُّونَ أَنَّغَـيْرَ ذَات ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُسرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِسقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنْفِرِينَ

﴿ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُسْطِلَ ٱلْبَسْطِلَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾



فَ لَمْ تَقْتُلُ وهُ مَ وَلَا كِنَّ آللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَــٰكِوبَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُــبَلِى ٱلْمُــؤَمِنِـينَ مِنْهُ بَـــارَّةً حَسَنًا ٓ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ذَا لِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَافِ رِينَ ﴿ إِن تَسْتَفْتِحُ وَا فَ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلْفَ تَحَ وَإِن تَنتَ هُواْ فَهُوَ خَدِيرٌ أَكُم ۗ وَإِن تَعُودُواْ نَعُد وَلَن تُغْنِي عَنكُم فِئَتُ كُمْ شَيْئًا وَلَــوْ كَتُــرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَالَّيُّهَا ٱلَّذِيسِ ۚ ءَامَنُ وٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُ ولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُ وَنَ ﴿ وَلَا تَكُونُ وَأَكَا لَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ﴿ فَ اللَّهِ مُ إِنَّ شَرَّ ٱللَّهِ وَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلَّهُ كُمُّ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِـلُـونَ ﴿ وَلَوْعَـلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمَّ وَلَــوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّــواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ آسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُ وَالْمَا أَنَّ ٱللَّهَ يَحُرُ وَلُ بَدِينَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَاتَّقُدُوا فِتْكَنَّةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ مِسْكُمْ خَسِآصَاةً وَآعَلَ مُ وَا أَنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

وَٱذَكُ رُواْ إِذْ أَنتُ مَ قَلِيلٌ سُتَضَعَ فُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَحَافُونَ أَن يَتَخَطُّ فَكُمُ آلنَّ اسُ فَعَاوَل كُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِه وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ يَأْيُلُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَآعَلَمُ وَا أَنَّمَ آ أَمْ وَلَكُمْ مَ وَأُوْلَلِدُكُمْ فِتْ نَهُ ۖ وَأَوْلَلِدُكُمْ فِتْ نَهُ ۖ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْدرُ عَظِيدً مِنْ اللَّهِ مَا أَيُّهُا ٱلَّذِيدِ فَ عَامَنُواْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَكُمْ فُرْقَانًا زَيْكُفِرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمَّمَ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَــرُواْ لِيُثْهِـــتُوكَ أَوْ يَقْتُلُــوكَ أَوْ يُخْرِجُــوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَلِيْهُ ٱلْمَلِحِ رِينَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَلْتُكَ قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لُوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَلِذَا إِلَّا هَلَا آ إِلَّا هَلَا آ إِلَّا أَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ وَإِذَ قَالُواْ ٱللَّهُمَّرِإِن كَالَ هَنَدَا هُ وَٱلْحَ قُ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَ ارَةً بِنَ ٱلسَّمَآءِ أُوِ آئَةِنَا بِعَدْابٍ أَلِيهِ أَلِيهِ مِنْ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِم مَ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَ فِرُونَ ﴿

وَمَا لَهُ مَ أَلا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَـرَامِ وَمَـاحَـالُـوٓا أَوْلِيَآءَهُۥ إِنَّ أَوْلِيَآؤُهُۥ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَكِ نَّ أَحَ تَرَهُ مَ لَا يَعْلَمُ وِنَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً رَتَصْدِيَةً فَذُوقُ وَٱلْعَذَابَ بِمَا كَنتُمْ تَكَلِفُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيسِ كَلِفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَ هَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مَ حَسَرَةً ثُمَّ يُغَلِلُهُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُ ونَ ﴾ لِيَمِ يزَ ٱللهُ ٱلْخَصِيثَ مِ نَ ٱلطَّيِّبِ وَجَعَلَ ٱلْخَـــبِيثُ بَعْــضَــهُ، عَلَىٰ بَعْــضِ فَــيَرْكُــمَهُ، جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ، فِي جَهَنَّا مَ أُوْلَـ مِلِكُ هُمُ ٱلْخَلْسِ رُونَ ﴿ قُلْ لِلَّاذِينَ كَ فَرُواْ إِن يَنتَ هُ وا يُغْفِرُ لَهُ ممَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُ وا فَ قَدْ مَ ضَ تُ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَاتِلُوهُ مَ حَدَّى لَا تَكُونَ فِتْ نَهُ أَيَكُ ونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ آنتَهَ وَاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُ ونَ بَصِيرٌ عَيْ فَإِن تَوَلَّوْا فَآعْلَمُ وَا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَ لَكُمَّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١٠٠

\* وَٱعۡلَمُ وَا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِندِى ٱلْقُرْبَى فَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُ مَّ ءَامَنتُ م بِ اللَّهِ وَمَ آ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١ أَنتُم بِٱلْعُدْ وَوِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدْ وَوِ ٱلْقُصْوَكِ وَٱلرَّكَبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَتُ مَ لَا خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَلِدِ وَلَكِن لِيَقْضِى آللَهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُ ولاً لِيَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ رَيْحَيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ يُرِيكُهُ مُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ حَيْسُيرًا أَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِ نَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِنَّهُ عَلِيمً إِن السُّدُور ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا رَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِى آللَهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ٤ ءَامَنُوٓ ۚ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَكَةً فَٱتَّبُتُواْ وَآذْكُ رُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَاذَهَبَرِيحُكُمْ وَآصَ بِرُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّلِيرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَا لَّدِينَ خَرَجُواْ مِن دِينُ رِهِم بَطُرًا وَرِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَاللَّهُ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُ نُ أَعْمَ لَهُ مَ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارُّ لَّكُم ۚ فَلَمَّا تَرَّآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِىٓ ۗ تِنكُمْ إِنِّى أَرَعَتْ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّى أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَعُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهُ مَلَّو فِينُهُمَّ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيحٌ اللَّهَ وَلَـوْ تَـرَكِ إِذْ يَـتَـوَقَّـى ٱلَّـذِينَ كَفَـرُواْ ٱلْمَلَبِكَةُ يَضْربُونَ وُجُـوهَ هُـم وَأَدْبَـارَهُـم وَذُوقُـواْ عَــذَابَ ٱلْحَرِيــقِ ﴿ لِكَ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهم ۚ كَفَرُواْ بِّايَاتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِ مَرَّإِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿



وَإِن يُرِيدُ وَا أَن يَخْدَعُ وكَ فَإِتَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُ وَ ٱلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّـٰ فَبَيْنَ قُلُوبِهِمَّ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلُّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مَ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّـفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّـهُ عَزِيـزُ حَكِيـمٌ ﴿ يَالُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَضٍ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن يِّنكُمْ عِشْرُونَ صَـَابِرُونَ يَغُلِبُواْ مِائتَتِينَ وَإِن مَكُن تِنكُم مِّائَتٌ مَغُلِبُوٓاْ أَلْفًا بِنَ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ بِأَنَّهُ مِرْقَـنُومٌ لَّا يَفْقَهُ وِنَ ٢٠٠٠ أَكُنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَتَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن يِّنكُم مِّاكَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ وَإِن يَكُن يِنكُمْ أَلْفُيعَلِبُوٓا أَلْفَيْهِ بِإِذَّن ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّلِيرِينَ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَكُونَ لَـهُ وَأَسْرَكُ حَتَّىٰ يُثِّخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُسريدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزيزُ حَكِيمٌ اللَّهِ ٱللَّاحِرَةَ وَٱللَّهُ عَزيزُ حَكِيمٌ اللَّهِ ٱللّ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَنْابُ عَظِيمٌ ﴿ فَ كُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ إَتَّ قُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن مَعْلَم ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا رِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغَفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٥ وَإِن يُريدُ وا خِيَانَتَكَ فَ عَدْ خَانُ وا ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَا وَواْ قَنَصَرُواْ أُوْلَئِمِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَاءُ بَعْضَ رَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمرمِّن وَلَنيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُ وكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقُ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَآءُ بَعْضَ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينِ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَا وَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَتِ لِكَهُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيهٌ ﴿ إِنَّالَّادِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَنِهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِبِكَ مِنكُمْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَلبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ

بُرَآءَةٌ يِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٢ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَآعَلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْرِى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَذَنَّ إِنَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلنَّاسِ يَـوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكَـبِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٌّ ۚ يِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُ وَخَيْرٌ آَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُ وَا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّر ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِيرِ فَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا زَلَمْ يُطُهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدُا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُكَتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَاقَلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَآحْصُرُوهُمْ وَآفَ عُدُواْ لَهُمْ حُلَّ مَرْصَدِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ آلصَّلَوةَ وَءَاتَ وُا ٱلزَّكَ وَهَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُ مَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَإِنَّ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَّهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَىمَ ٱللَّهِ ثُـمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَ لِكَ بِأَنَّهُ مَّ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُ فِي ﴿

حَيْفَي كُونُ لِلْمُ شُرِكِ بِنَ عَهَدُ عِندَ ٱللهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّ مَعِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱستَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَيُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ا حَيْفَ وَإِن يَظْهَرُ واْعَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُ واْفِيكُمْ إلا وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُّوهِم وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْتُرُهُمْ فَسْسِفُونَ ﴿ الشَّتَرَوْا بِنَايَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُـوْمِـن إِلَّا وَلَا ذِمَّــةٌ وَأُوْلَـبِّـكَ هُــمُ ٱلْـمُـعَــقَـدُونَ ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَواْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَالُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ۚ وَنُهُ غَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُ ونَ ﴿ وَإِن لَّكَ ثُـوّا أَيْمَانَهُم مِنُ بَعْدِعَه دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوٓا أَبِمَّةَ ٱلْكُفْ رِ إِنَّهُمْ لآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ بِإِخْــرَاجِ ٱلـرَّسُـولِ وَهُــم بــدَءُوكُــمْ أَوَّلَ مَــرَّةٍ أَتَخَشَوْنَهُ مَرْفَاللَّهُ أَحَـقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُممُ قُومِنِينَ ٢٠٠٠

عَلَيْهِ مَ وَيَسَشَفِ صُدُورَ قَـوْمِ شُؤْمِنِ بِنَ ﴿ وَيُدْهِبُ غَيْظُ قُلُ وبِهِمْ وَيَتُوبُ آللَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ أَمْ حَسِبْتُ مَ أَن تُتَرَكُ وا وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلَهَ دُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ. وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ ٱللَّهُ خَبِيرٌ مِمَا تَعْمَلُ ونَ ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ ٱللَّهِ شَنهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهم بِٱلْكُفْرِ أُوْلَــَيِكَ حَبِطَتَ أَعْمَـلُهُ مَ وَفِى آلنَّارِ هُـمْ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ مَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَ نَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى آلزَّكَوْةَ وَلَحَيْتُ اللَّهَ اللَّهَ فَعَسَى أُوْلَئِمِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَجَلِهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُن عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلِهَ دُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِلِكَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ٢

قَلْتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُ مُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُ مِبِرَحْمَةِ بِنَهُ وَرِضْوَنِ رَجَنَّتِ أَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ تُقِيمُ اللهِ خَلِدِينَ فِيهَ ۖ أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجِلُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِن ٱسْتَحَبُّواْ ٱلۡكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن لَتَوَلَّهُ مِمِّنكُمْ فَأُوْلَبٍ كُهُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ فَاللَّهِ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْـوَانُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْ وَالَ ٱقْتَرَفْ تُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَ آلَحَبُ إِلَيْكُم مِّرِنَ ٱللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبُّ صُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ حَشِيرَةُ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُنْغُ نِ عَنْ حُمْ شَيْئًا أَضَاقَتَ عَلَيْ حُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِ هِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَــذَّبُ ٱلَّــٰذِيـرِ ۚ كَــفُـرُوأْ وَذَ لِـكَ جَــزَّآءُ ٱلْكَــٰفِريـنَ ﴿







آنب فِرُواْ خِفَافًا رَبِقَالًا رَجَهِدُواْ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُ ونَ ﴿ لَـوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا رَسَفَرًا قَاصِدًا الْآتَبَعُوكَ وَلَكِنُ مَعُدَت عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَـو ٱسۡتَطَعۡنَا لَخَرَجۡنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَلِدِبُونَ ٢ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مَ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعَلَمُ ٱلْكَلْدِينَ ﴿ لَا يَسْتَكْذِنْكُ ٱلَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَـوْمِٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمْـوَالِهِمْ وَأَنفُسهم أُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلَّهُ مُ قِلْ إِلَّهُ مُ قِينَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَقْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُـؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُ مَّ فَهُ مَ فِي رَيْبِ هِ مِرْيَتَ رَدُّدُونَ ﴿ وَلَـ وَأَرَادُواْ ٱلَّخُ رُوجَ لاَّعَـدُّواْ لَـهُ عُـدَّةَ وَلَـكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاتَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَعِدِينَ ﴾ لَوْخَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا لَا أَلا وَضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُ وَلَا لَهُمْ مُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّلِمِينَ ﴿

لَقَدِ آبِتَعَوا ٱلْفِتْ نَهَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُ وا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ مَ كَرِهُ وِنَ عَيْ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ آئَن لِي وَلَا تَفْتِنِّي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُ وأَ وَإِنَّ جَهَنَّ مَ لَمُحِيطَةً إِلَّكَ فِرِينَ الله إن تُصِبّ كَ حَسَنَةٌ تَسسُؤَهُمْ وَإِن تُصِبّ كَ مُصِيبَةً كَفُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ ﴾ قُل لَّن يُصِيبَنَاۤ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَاهُ وَمَـ وَلَـ لنَا أَوْعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله الله عَلْ تَرَبُّ صُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنَ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُ مُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ بِّسِ عَيَابٍ عِندِهِ ۗ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبُّ صُوّاْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ قُلْ أَنفِقُ والطَوْعًا أَوْ كُرَهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَـوْمًا فَلسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنعَهُ مَأَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ حَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِ هِ وَلا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ حُسَالًىٰ وَلَا يُنفِقُ ونَ إِلَّا وَهُمْ كُنرِهُ ونَ عَلَيْ

فَ لَا تُعَجِبُكَ أَمْ وَلُهُ مَ وَلا آُوْ لَا دُهُمْ مَ إِنَّمَا يُرِيدُ آللَهُ لِيُعَدِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَ قَأَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ٢ وَيَحْلِفُ ونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَــوْمُ يَـفْرَقُــونَ ﴿ لَــوْيَجِـدُونَ مَلْحَـعًا أَوْمَغَــرَاتٍ أَوْ مُلَّخَلَا ٱلوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ٢٠٠٠ وَمِنْهُم مَّن بَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَتِ فَإِنَّ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّهَ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُ ونَ ﴿ وَلَـ وَأَنَّهُ مُرْرَضُواْ مَا ءَاتَلَهُ مُراللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُوْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُ وِنَ ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَلِكِينِ وَٱلْعَلْمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً رِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمً اللهِ ٱلَّـذِيـرِ ۚ يُسؤِّذُونَ ٱلـنَّـبِـتَّى وَيَـقُـولُـونَ هُـوَ أَذُنُّ قُـلَ أَذُنُ خَـيْرٍ لَّكُمْ يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُوْمِنُ لِلْمُوْمِنِينَ وَرَحْمَهُ لِللَّهِ وَيُوْمِنِينَ ءَامَنُ واْ مِنكُمْ وَآلَ ذِينَ يُـؤَذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿



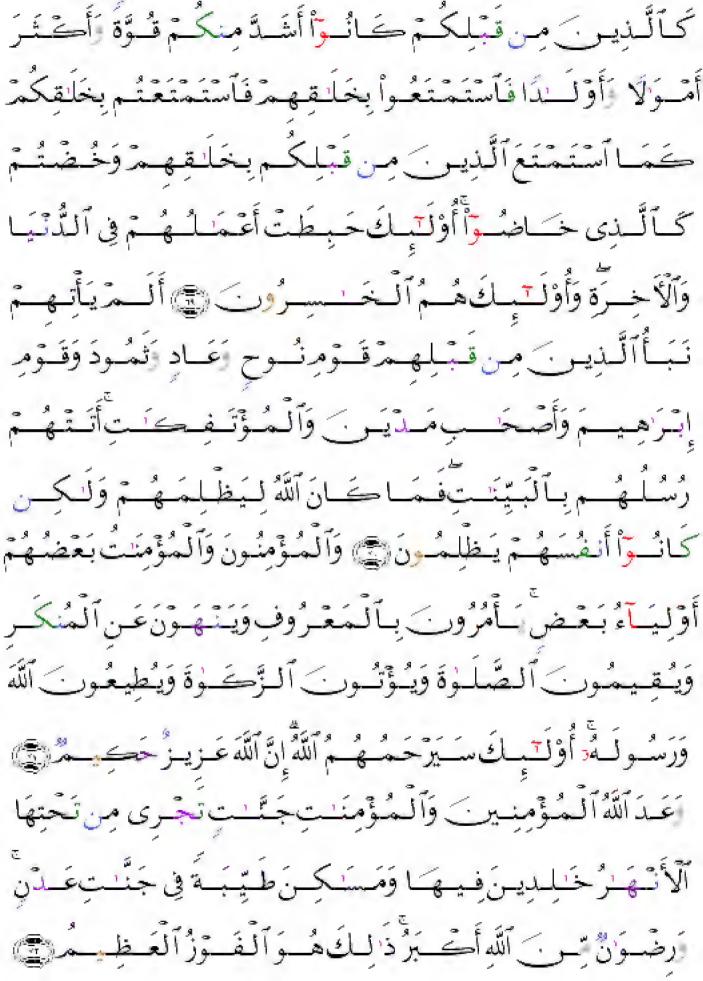



فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ ذَا لِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ -وَٱللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفُلسِقِينَ ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللهِ وَكَرِهُ وَأَ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُجَهَتُمَ أَشَــُدُ حَرًّا لَّــُو كَانُواْ يَفْـقَهُونَ ﴿ فَلَيضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً ٰ بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآبِفَةٍ يِّنْهُمْ فَٱسْتَئْذَنُوكَ لِلَّحُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدَا وَلَن تُقَنتِلُواْ مَعِيَ عَدُوَّآ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ﷺ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ تِنْهُم مَّاتَأَبَدًا وَلَا تَقُمَّ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَلْسِقُونَ رِيُ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَأَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَدِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَ قَأَنفُسُهُمْ وَهُمْ حَكَ فِرُونَ ﴿ وَإِذَا أَنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِئُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَخْذَنَكَ أَوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن سَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلَّخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُ وَنَ ﷺ لَكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمْ وَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُولَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِ لِكُهُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَا لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَجَاءَ ٱلْمُعَدِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَلَامُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ حَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيتُ الله الله الله الله الله عَلَى الله لَا يَجِدُونَ مَا يُسْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُ مَ قُلَّتَ لآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ قَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَــزَنًا أَلَّا يَجِـدُواْ مَـايـُنفِقُ ونَ ﴿ ﴿ وَالْمَا ٱلسَّبِيلُ عَـلَى ٱلَّذِينِ يَسۡتَــُدِنُـونَـكَ وَهُــمۡ أَغۡنِيـَـآءُ رَضُـواْ بِأَن يَكُونُـواْ مَعَ ٱلْحَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُ ونَ عَلَى

يَعْتَ ذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُ مَ إِلَيْهِمْ قُلُ لاَّ تَعْتَذِرُواْ لَن تُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لِهَ لَهُ مَا كُنتُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ سَيَحْلِفُ وِنَ بِ ٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُ مَ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ مَأْوَلِهُ مَ جَهَنَّ مُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ عَلَيْهُ وَنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّاعْ رَابُ أَشَـدُ كُـفْ مِرًا زِفَ اقًا رَأَجْ لِذَرُ أَلَّا يَعْلَمُ وَأَ حُـدُ ودَ مَـ آ أَنـزَلَ آللَهُ عَلَـي رَسُـولِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ مِنَ ٱلْأَعْدَرَابِمَن سَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلْدَوَآبِرَ عَلَيْهِ مِدْدَآبِ رَهُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ وَمِنَ ٱلْأَعْـرَابِمَـن يُـؤُمِـنُ بِـٱللهِ وَٱلْـيَــوْمِ ٱلْأَخِـرِ وَيَـتَّخِـدُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتِ عِندَ ٱللهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ۚ أَلآ إِنَّهَا قُرْبَةً ٱلهُمر سَيُد خِلُهُ مُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِ فِي إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

وَٱلسَّبِقُ ونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَلْكَانَهُ الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَلِكَا ذَ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُ مِمِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِلَا تَعْلَمُهُمَّ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ صَنُعَدِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُسرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿ وَاخَرُونَ آعَتَرَفُ وا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَ لَا صَالِحًا وَءَاخَرَ سَيِغًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَعَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ عَيْ خُدْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَ لَكَ سَكَنَّ لَّهُ مَ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ وَا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَـقَّبَلُ ٱلتَّوْبَاةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَتَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَقُلِ آعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمُ



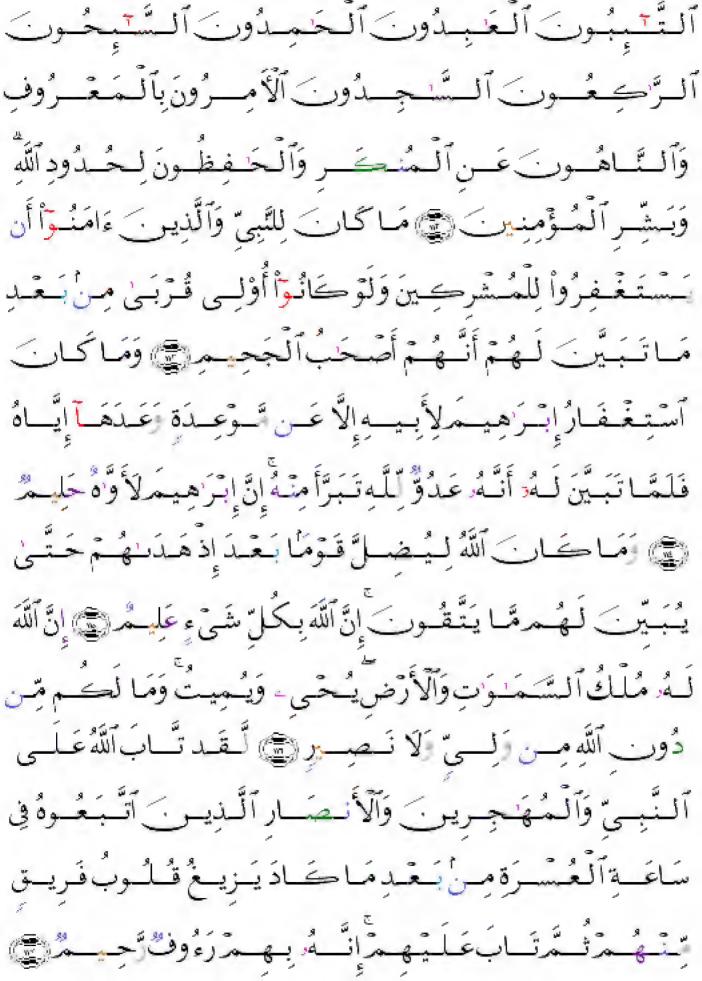

وَعَلَى ٱلثَّلَـٰ ثَـٰهِ ٱلَّذِيرِ ﴾ خُلِّفُواْ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتَ وَضَاقَتَ عَلَيْهِ مِدَّ أَنفُسُهُ مِدْ وَظَنُّ وٓا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ قُصَّتَ ابَعَ لَيْهِمْ لِيَتُوبُ وَأَ إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ } ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِأَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن القَسِهِ - ذَ لِكَ بِأَنَّهُ مَلا يُصيبُهُ مَ ظَمَأُ وَلا نَصَبُّ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلَا يَطَّوُونَ مَوْطِئًا عَبِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُسْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيهُ مُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُواْ كَآفَّةً فَلُولًا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ رِّنْهُمْ طَآبِفَةً لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُندِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ٢



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ الْسرَّتِلْكَءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلِ تِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينِ عَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُ مَ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ هَادَا لَسَلِحِرٌ شَبِينٌ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشَ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَا مِن شَفِيع إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِهِ ذَا لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَنَكَّرُونَ ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ ٱللهِ حَقَّا إِنَّهُ يَـبّـدَوُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّريُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُ مَ شَرَابٌ رِّنْ حَمِيمٍ عَذَابُ أَلِيمُ إِمَاكَانُواْ يَكَفُرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَاءً ٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَا ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَ لِكَ إِلَّا بِٱلْحَقَّ يُسْفَصِّلُ ٱلْآيَات لِقَوْمِ مَعْلَمُ وَنَ ﴿ إِنَّ فِي آخْتِلُ فِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلْسَّمَلُوْنِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَلُتِ لِّنَّهُ فِي ٱلْسَّمَلُونَ ﴾

بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمَّ مَنْ ءَايَئِتِنَا غَلْفِكُ وِنَ ﴿ أُوْلَئِهِكُ مَأُولِهُ مُ ٱلنَّارُ بِمَاكَانُواْ يَكَسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينِ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهَدِيهِ مَرْرَبُّهُم بِإِيمَنِهِم تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ دَعْوَلِهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ أَءَاخِرُ دَعْوَلِهُمْ أَن ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِ بِنَ ﴿ وَلَـ وَيُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسۡتِعۡجَالَهُم بِٱلۡحَیۡرِ لَقُضِیَ إِلَیۡهِمۡ أَجَلُهُمۡ ۖ فَنَذَرُ ٱلَّذِینَ لَا يَـرْجُـونَ لِـقَآءَنَـا فِي طُـغَيَّنِهِمْ يَـعْمَهُ وِنَ ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْهِمِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرّ تَسَّهُ كَذَا لِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنت وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَ لِكَ نَجْزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُلَّهُ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَتَعْمَلُونَ ٢

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَـرَّجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ

أَخَافُ إِنْ عَصَيَتُ رَبِّي عَذَابَ يَـوْمِ عَظِيمٍ ﴿ قَالَ لَـُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلآ أَدْرَكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا يِّن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ فَمَنْ أَظُّلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكِ عَلَى ٱللَّهِ كَلِيًّا أَوْ كَلِدَّبَ بِنَا يَلِتِهِ إِنَّاهُ لَا يُنْفَلِحُ ٱلْمُجْرِمُ ونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوُلاَءِ شُفَعَلَوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُللَ أَتُنبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّـةً وَحِـدَةً فَـآخَتَكَفُ وَأَ وَلَـوَلاَ كَلِمَـةً سَبَقَتْمِن رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُ مَّرْفِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ وَيَـقُولُونَ لَـوَلآ أُنـزِلَ عَلَيْهِ ءَايَـةٌ بِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إنَّمَا ٱلْغَيَّبُ لِلَّهِ فَٱنْتَظِرُ وَأْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ٢

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ مَ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ

لِقَآءَنَا آئْتِ بِقُرْءَانِ غَلَيْرِهَلذَآأُوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ

أَنْ أُبَدِّلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِي ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُـوحَى إِلَى ٓ إِلَى ٓ إِنِّي

وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّ كُرُّ فِي ءَايَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرَ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحُ عَاصِفٌ رَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَان وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دُعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَـهُ ٱلدِّينَ لَئِنَ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَلدِهِ - لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ فَلَمَّ أَنجَلَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَنَا يُنْهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَّتَاعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاتُكُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِمِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَـٰمُحَتَّنَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَآزَّيَّنَتَ وَظَرِنَ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىنِهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَ لِكَ نُـفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَـوْمِ لَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَٱللَّهُ يَدْعُوْا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَوِ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ سُسْتَقِيمٍ ﴿



\* لِّلَّذِينَ أَحْسَنُ واْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً لَا يَـرْهَـقُ وُجُوهَهُمْ قَـتَرُ

قُلُ هَلْ مِن شُرَكَ إِكُم مَّن لَبْدَؤْاْ ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلُ ٱللَّهُ يَبْدَؤْا ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿ قَالَ هَلْ مِن شُرَكَآ إِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَـقُّ قُـل ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَـقُّ أَفَمَن مَهْدِي إِلَى ٱلْحَـقّ أَحَقّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّى لَا يَهِدِّى إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ اللَّهِ لَا يَكُم وَمَا يَتَّبِعُ أَحْتُرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ مِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَكُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِن تَـصَّدِيـ قَ ٱلَّـٰذِى بَـيْنَ يَدَيْـهِ وَتَـفَّصِيـلَ ٱلْكِـتَـٰـبِ لَا رَيْـبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ إِنَّا أَمْ يَلَقُولُونَ ٱفْتَرَنِهُ قُلُلٌ فَأَتُواْ بِسُورَةِ يِّتُلِهِ وَآدْعُواْ مَنِ آسْتَطَعْتُ مِي رَدُونِ آللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ عَ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَا لِكَ كَذَّاتِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُفَالنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلظَّلْمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن لُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُـؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُ فَسِدِينَ ﴿ وَإِن كَذَّبُ وِكَ فَ قُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُ مِبَرِيَّتُ وِنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيَّءٌ يِّمَّا تَعْمَلُ وَنَ عَيْ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَأَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْنَ وَلَـوْ كَانُـواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيَّا لَلْكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَتُواْ إِلَّا سَاعَةً يِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُ مِرْثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُ مَ قُضِي بَيْنَهُ مِ بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدوِقِينَ ﴿ قُلُ لَا آَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا نَفْعَا إِلَّا مَا شَآءَ آللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُ مِنْ فَلَا يَسْتَنْخِرُ ونَ سَاعَةً لَا يَسْتَقْدِمُونَ عَلَيْ قُـلْ أَرَءَيْـتُـمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَـذَابُـهُ بِيَئتًا أَوْ نَهَارًا سَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْـهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ ۚ ءَٱلْكَنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ ـ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَي اللَّهِ لِلَّادِينَ ظَلَّمُ واْ ذُوقُ واْ عَدَابَ ٱلْخُلُّدِ هَلْ تَجْدِزَوْنَ إِلَّا بِمَاكُنتُمْ تَحْسِبُونَ ﴿ ﴿ وَيَسْتَنَا بِئُونَكَ أَحَـقُّ مُ وَ قُلل إِي وَرَبِّتِ إِنَّـهُ لَحَـقُّ وَمَا أَنتُـم بِمُعْجِزِينِ ﴾ أَحَـقُّ وَمَا أَنتُـم بِمُعْجِزِينِ

وَلَوْ أَنَّ لِكُلَّ نَفْس ظَلَمَتْمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِـ مِ وَأَسَرُّواْ ٱلتَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُ مِبِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُنظَلَمُ وَنَ ﴿ إِنَّ لِلَّهِ مِنَا فِي ٱلسَّمَ لِوَ وَٱلْأَرْضُ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ لُوَ وَٱلْأَرْضُ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتُّ وَلَكِنَّ أَحْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ هُوَ يُحْيِ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةً يِّن يَّبِكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَ لِكَ فَلَيْفُرَحُواْ هُوَخَيْرٌ رِّمَّا يَجْمَعُ ونَ ﷺ قُلْ أَرَءَيْتُ مِمَّا أَنْ زَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّر ِ رِّزْقِ فَجَعَلْتُ مِنْهُ حَرَامًا رَحَلَاً قُلْ ءَآلَكُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْعَلَى ٱللَّهِ تَـفْـتَـرُونَ ﴿ وَمَاظُـنُّ ٱلَّـذِينِ يَـفْـتَـرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِب يَـوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَـذُو فَضَل عَلَى ٱلنَّاس وَلَكِنَّ أَحَتُرُهُمْ لَا يَسَشَّكُرُ وَنَ ﴿ قَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ رَمَا تَتَلُواْ مِنَّهُ مِن قُـرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن يِّتْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلآ أَصْغَرَ مِن ذَ لِكَ وَلآ أَحَمْ بَرَ إِلَّا فِي كِتَابِ سُبِينٍ ﴿

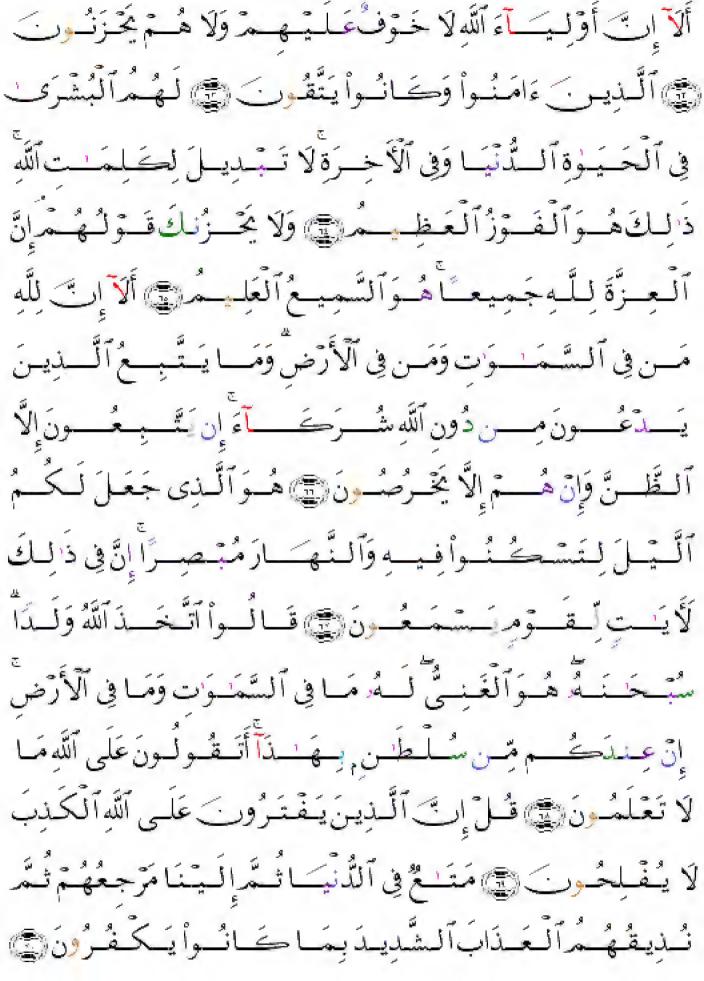

\* وَآثِلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَلْقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَدْكِيرِي بِئَايَلتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُ وَا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَ آءَكُمْ ثُمَّرَلا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةَ ثُمَّ اَقْضُوٓاْ إِلَى وَلَا تُسْظِرُون ﴿ فَي فَإِن مَوَلَّيْتُ مَ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنَ أَجْرً إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى آللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَحُونَ مِرِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَكَدَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن تَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُ مَ خَلَيْهِ فَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِئَايَئِتِنَا ۚ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ قَوْمِ هِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَا لِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ أَنَّ مُعَدِّنَا مِنَ الْمَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَـوْنَ وَمَالَإِيْهِ- بِئَايَاتِنَا فَٱسْتَكَبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا سُجْرِمِينَ ﴿ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓاْ إِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ سُبِينُ ﴿ عَالَا اللَّهِ اللَّهِ الْ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقّ لَمَّاجَآءَكُمْ أَسِحْرٌ هَاذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ﴿ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿

وَقَالَ فِرْعَوْنُ آئْتُونِي بِكُلِّ سَحِر عَلِيمِ فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُ مِمُّوسَى أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلَّقُونَ ﴿ فَلَمَّآ أَلَّقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُ مربِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبَطِلُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلَّمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلَّحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﷺ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَـوْفِ بِن فِرْعَـوْنَ وَمَالَإِيْهِـمْ أَن يَفْتِنَهُـمْ وَإِنَّ فِرْعَـوْنَ لَعَـالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّـهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٢٠٠٠ وَقَالَ مُوسَىٰ يَلْقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكُّلْنَا رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّقَوْمِ ٱلطَّلِمِينَ ٢٠٠٠ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَـوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿ وَأَوْحَيْنَ ۚ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا رَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلُةً وَأَقِيمُ وَا ٱلصَّلَوٰةَ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَـيْتَ فِرْعَـوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَـةً وَأَمْـوَلًا فِي ٱلْحَيَـوْةِ ٱلدُّنْيَارَبَّنَا لِيُضلُّواْ عَن سَبيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَ لِهم وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَٱلَّا لِيمَ عَيْ

قَـالَ قَـدَ أَجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّـذِينَ لَا يَعْلَمُ وِنَ ﴿ ﴿ وَجَلَـوَزَّنَـا بِبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَّبَعَهُ مِرْفِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغَياً وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنَتْ بِهِ بَنُوٓاْ إِسْرَ عِيلَ وَأَنَاْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَ عَلَا عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَّفَكَ ءَايَـةٌ ۚ إِنَّ كَثِيرًا رِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَافِلُونَ ٢ وَلَـقَـدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ رَزَقْنَاهُ مرمِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخۡتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيِّنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ فَي فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ رِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ ٱلَّذِينَ يَـقَـرَءُونَ ٱلْكِتَـٰبَمِن قَـبَلِكَ لَـقَد جَـآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلا تَكُونَىنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِئَايَاتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلَّخِيسِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُـوْمِنُونَ ﴿ وَلَـوْجَآءَتُهُمْ حُلُلُ ءَايَـةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلَّعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ وَاللَّهِ مِلْ اللَّا لِيمَ

إِلَىٰ حِينٍ ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًاۚ أَفَانَتَ تُكِرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْس أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلِ النَّطُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيَتُ وَٱلنُّدُرُ عَن قَوْمِ لاَّ يُوْمِنُونَ ٢ فَهَلْ يَسْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلُ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ٢ أَنَّمُنتَظِرِينَ ٢ أَنَّمُنتُخِي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواۚ كَذَ لِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنج ٱلْمُؤْمِنِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ آللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ آللَّهَ آلَّدِي يَتَوَفَّلْكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَحُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِـمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿

فَلَوْلًا كَانَتَ قَرْيَةً ءَامَنَتَ فَنَفَعَهَ آ إِيمَانُهَ ۚ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا

ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهُنْيَا وَمَتَّعْنَنَهُمْ

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِخُرِقَ لَا حَكَ اشِفَ لَـهُ إِلَّا هُـوَ وَإِن يُسرِدْكَ بِخَسيْرِ فَسلَا رَآدٌ لِفَضْلِهِ - يُسمِيبُ بِهِ - مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ -وَهُ وَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قَالَ يَلَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن آهْتَدَكِ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَلَّ أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ عَلَيْكُ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَآصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ آللَهُ وَهُ وَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ ٩ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ الْرَّكِتَابُ أُحْكِمَتْ ءَايَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ إِنَّ

أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِرٌ ﴿ إِنَّ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَنعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ سُسَمَّى رَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضِلِ فَضَلَهُ ۗ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمِ كَبِيرٍ ﴿ إِنَّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَلَّ إِنَّهُمْ يَــثّنُـونَ صُدُورَهُــم لِيَسْتَخَفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَـسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُم يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿

\* وَمَا مِن دَآبَهِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَ لَهَ أَكُلِّ فِي كِتَلِبِ يُبِينِ ﴾ وَمُسْتَوْدَعَ لَهَ وَٱلَّــذِي خَلَقَ ٱلسَّكَمَ الوَّتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِـتَّةِ أَيَّـامٍ رَكَـانَ عَـرَشُـهُ عَلَى ٱلْمَاءِ لِيَبْلُ وَكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَ نُ عَمَالًا ۚ وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُ ونَ مِنْ سَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَـٰـذَآ إِلَّا سِحۡــرٌ ثُبِينٌ ﴿ كَا لَئِنْ أَخَّــرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ تَعْدُودَةٍ لَّيَقُولُونَ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُ وفَّا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهَزِّءُ ونَ ﴿ وَلَهِنَّ أَذَقَ نَا ٱلَّإِنسَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا هَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسُ حَفْد ورُّ إِنَّ وَلَبِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَ لَ نَقُولَ لَ لَ اللَّيِّ عَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرحُ فَحُورٌ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَـبَرُواْ وَعَـبِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَتِبِكَ لَهُم مَّغَـفِرَةٌ وَأَجْــرُّ حَــبِيرٌ فِي فَلَـعَلَّكَ تَـــارِكُ مَـعْضَ مَـا يُـوحَى إِلَيْكَ وَضَابِقُ إِلهِ عَلَيْهِ كَنزُ أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿

أُمَّ يَقُولُونَ آفَ تَرَكُهُ قُلِ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُور تِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَآدْعُ وا مَنِ آسَتَطَعْتُ مرمِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كَنتُمْ صَليقِينَ ﴿ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَآعَلَمُواْ أَنَّمَآ أُندِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لآ إِكَهَ إِلَّا هُـوَّفَهَلَ أَنتُـم مُّسْلِمُونَ ﴿ مَن كَانَ يُريدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ ﴿ أَوْلَـــتهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَـهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلتَّارُّ وَحَـبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ سَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ رِّسَ رَّبِهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدُّ رِّنَهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا رَحْمَةً أُوْلَيْكِي يُوْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَ وَعِدُهُ فَالَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ رِّنَّهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن يَّبِكُ وَلَكِنَّ أَحَدِثَ أَكَّ مَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ نِ ٱفْــتَرَكِ عَلَى ٱللهِ كَــدِبًا ۚ أُوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَؤُلآءِ ٱلَّذِيرِ كَدَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مَا أَلَا لَعْنَدُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلطَّلِمِ مِنَ ﴿ ٱلَّلَدِينَ يَصُدُّونَ عَـن سَـبِيلِ ٱللهِ وَيَبَغُونَهَا عِـوَجًا وَهُم بِٱلْآخِـرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٢

أُوْلَــَـبِكَ لَــمْ يَكُونُـواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَـانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَ آءَ يُضَلِعُفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلتَسَمَّعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُ وِنَ ﴿ أُوْلَبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَا أَنفُسَهُ مَ وَضَالَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُ وِنَ ﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِـرَةِ هُـمُ ٱلْأَخْـسَـرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيـنَ ءَامَنُـواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَتِ وَأَخْبَتُوٓ إِلَىٰ رَبِّ عِمْ أُوْلَهِ كَا أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُـمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ هُمَنَا لَهُ الْفَرِيقَ يَنِ كَ ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَيِّمِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَويَانِ مَثَلًا أَفَالَا تَذَكَّرُونَ ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُــوحًا إِلَـىٰ قَـوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ ثُبِينٌ ﴿ أَن لاَ تَعْسَبُدُوٓاْ إلاَّ ٱللَّهَ إنِّے أَخَسافُ عَلَيْكُمْ عَـذَابَ يَـوْمِ أَلِيمِ وَ فَقَالَ ٱلْمَاكُأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرَا يِّثْلَنَا وَمَا نَـرَىٰكَ ٱتَّبَعَـكَ إِلَّا ٱلَّـذِينَ هُـمْ أَرَاذِكُـنَا بَـادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَـرَعَتْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَـلْ نَظُتُكُمْ كَلاِينِ عَلَىٰ يَلْقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُعَكَىٰ بَيِّنَةٍ رِّن رَّبِّي وَءَاتَلنِي رَحْمَةً اللَّهِ مِنْ عِندِهِ ۚ فَعُمِّيَ تَعَلَيْكُمْ أَنُلَّزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَ اكْرِهُونَ عَيْ

وَيَنْقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُ مَ عَلَيْهِ مَالًا إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إَ إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِيِّي أَرَىٰكُمْ قَــوْمًا تَجْهَلُــونَ ﴿ وَيَلْقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُهُمْ أَفَ لَا تَذَكَّ رُونَ ﴿ وَلَا أَقُ وَلَا أَقُ وَلَا أَقُ وَلَا أَقُ وَلَا أَقُ وَلَا أَفُ وَلَا اللهِ وَلَا أَعْلَـمُ ٱلْغَـيْبُ وَلا أَقُـولُ إِنِّي مَلَكُ لَلآ أَقُولُ لِلَّذِيـرِ َ تَزْدَرِي أَعْيُ لِنَ لَكُمْ لَن يُوْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِ نَ ٱلظُّلِمِينَ ﴿ قَالَ اللَّواْ يَانُوحُ قَدْ جَلَدَلْتَنَا فَأَحَّثَرْتَ جِدَ لَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِيٍّ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُسرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُ وَرَبُّ كُمْ وَإِلَيْ وِتُرْجَعُ وِنَ ﴿ أَمْ يَقُولُ وِنَ أَفْ مَرَالُهُ قُــل إِنِ ٱفۡـتَرَيۡـتُهُۥ فَعَــلَى إِجْرَامِي وَأَنَــا ْبَرِيٓ ۗ يُمَّا تُجْرِمُونَ ۗ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُـوحِ أَنَّهُۥ لَـن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَ لَا تَبْتَئِسٌ بِمَ اكَانُ واْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَآصْنَعِ ٱلْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَلِطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُ وَأَ إِنَّهُم مُّغْلِرَقُ وِنَ ٢٠٠٠

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُّكَ وَكُلَّمَا مَرَرَّ عَلَيْهِ مَلاًّ رِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُواْ مِثَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُ وِنَ عَيْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَسِنَ مَأْتِيهِ عَدَابٌ مُحْزِيهِ وَمِحَلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ﴿ يَكُ حَتَّى إِذَا جَــآءَ أَمْـرُنَـا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيِّنِ ٱثْنَيِّنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَعَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَـنَّ ءَامَـنَّ وَمَـا ٓ ءَامَـنَ مَعَهُ إِلَّا قَـلِيلٌ ﴿ ﴿ وَقَـالَ ٱرْكَـبُواْ فِيهَا بِسْمِ ٱللهِ مَجْرِلهَا وَمُرْسَلهَ ﴿ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَهِلَي وَهِلَ تَجْــرِي بِهِمْ فِي مَــوْجِ كَٱلْجِبَـالِ وَنَادَكُ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْـــزِلِ يَلْبُنَيُّ ٱرْكَـبَمَّعَنَــا وَلَا تَكُن سَّعَ ٱلْكَلْفِرِيـنَ ﴿ قَــالَ سَـــَاوِي إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِن الْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَـــوْمَ مِـنْ أَمْــرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَــن رَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلمُغْرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَكَأَرُضُ ٱبْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أَقْسِلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَاءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيُّ وَقِيلَ بُعْدُا لِلْقَوْمِ ٱلظُّلِمِ إِنَّ إِنَّ وَنَا دَكُ نُوحٌ رَّبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَـدَكَ ٱلْحَـقُّ وَأَنـتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِ إِنَّ وَعَـدَكَ ٱلْحَكِمِ

قَالَ يَلنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَلِحٌ فَالَا تَسْئَلُن مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى أَعُدُودُ بِكَ أَنْ أَسْئَلُكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمّْنِي أَكُن رِّنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ﴿ قِيلَ يَلْنُوحُ آهْبِطْ بِسَلْمِ رِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمِ رِّمَّن تَعَكَ وَأُمَمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَاعَ ذَابُ أَلِيمٌ ﴿ تَلْكُ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَ أَنتَ وَلا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلْذَا فَأَصْلِيرَ إِنَّ ٱلْعَلْقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَومِ آعَبُدُواْ ٱللَّهَمَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ أَجْسِرًا إِنْ أَجْسِرِيَ إِلَّا عَسلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِيٓ أَفَالَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ال وَيَنقَوْمِ آسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُكَّمْ ثُكَّرتُ وبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ آلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا رَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِ بنَ ﴿ قَالُواْ يَهُ ودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ رَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْ ءَالِهَتِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ أَمِنِ اللَّهِ

وَٱشْهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّرُلَا تُنظِرُ ون ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِيَتِهَ آ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطِ سُتَقِيمٍ ر الله عَامِ الله عَدْ أَبْلُغَتُكُم مَّ أَرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّ ونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُـودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ لِرَحْمَةٍ يِّتًا وَنَجَّيْنَنَهُم مِّنْ عَذَابِغَلِيظٍ ﴿ وَيِلْكُ عَادُّ جَحَدُواْ بِنَايَنت رَبِّهِ مِ وَعَصَوْاْ رُسُلُهُ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَمْ رَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿ كُالِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿ أَتْبِعُواْ فِي هَلْذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً رَيَوْمَ ٱلْقِيَلْمَةِ أَلاّ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَـوْمِهُ وِ ١٠٠ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَـالَ يَنقَـــوْمِ آعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَىٰهِ عَــَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُم مِنَ ٱلْأَرْض وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فِيهَا فَٱسۡتَغۡفِرُ وهُ تُكَّرَتُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبُ تُجِيبُ ا الله الله الله الله الله عَلَم الله الله الله عَلَم ا نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ بِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ

إِن تَقُـولُ إِلَّا آعَتَـرَىٰكَ بَعْضُ ءَا لِهَتِنَـا بِسُوِّءٍ قَـالَ إِنِّي أُشْهِدُ ٱللَّهَ

قَالَ يَاقَوْمِ أَرَءَيْ تُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ رِّن رَّبِّي وَءَاتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيَتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَــــيَّرَ تَــخْسِــيرِ ﴿ فَيَ الْقَــوْمِ هَاذِهِ - نَــاقَــةُ ٱللَّهِ لَــكُــمْ ءَايَــةً فَذَرُ وهَا تَا مُكُلِّ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَــذَابٌ قَـرِيـبٌ ﴿ فَعَـقَـرُ وهَـا فَقَـالَ تَمَتَّعُـواْ فِي دَارِكُــمْ ثَلَثَهَ أَيَّامِ ذَ لِكَ وَعَدُ غَدِيرٌ مَكُذُوبٍ ﴿ فَالمَّاجَاءَ أَمْ رُنَا نَجَّيْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ بِّنَا وَمِنْ خِزْيِ يَـوْمِ بِإِنَّ رَبَّـكُ هُـوَ ٱلْقَـوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ﴿ وَأَخَـذَ ٱلَّـٰذِينِ َ ظَلَّمُواْ ٱلصَّيِّحَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دِيَـٰرِهِمْ جَـٰثِمِ بِنَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلا إِنَّ ثُمُودًا كَ فَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا إِثْمُ وَدَ عَلَى وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِٱلْبُشْرَكَ قَالُواْ سَلَمَا قَالَ سَلَمٌ قَدَمَا لَبِثَأَن جَآءَ بِعِجْل حَنِيذٍ ﴿ قَا مَا لَبِثَأَن جَآءَ بِعِجْل حَنِيذٍ ﴿ قَا مَا لَكُمَّا رَءَ آأَيْدِيَهُ مَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِ رَهُمْ مَ وَأُوْجَ سَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفٍّ إِنَّا أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطِ ﴿ وَ الْمُرَأَتُهُ قَآمِمَةٌ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَضَحِكَتَ فَبَشَّرْنَكُهَا بِإِسْحَلْقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَلْقَ يَعْقُوبَ ﴿

قَالَتْ يَاوَيْلُتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَلذَا لَشَىءً عَجِيبٌ ﴿ قَالُواْ أَتَعَجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنْتُهُۥ عَلَيْكُمْ أَهْلَلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُۥ حَمِيدٌ تَجِيدٌ ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَكِ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ إِنَّ إِلَهُ مِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ سُنِيبٌ ﴿ كَالِمُ الْحِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَاذَآ إِنَّهُ وَ إِلَّا اللَّهُ قَدِ جَاءَ أَمْرُ رَبِّ لَكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَـوْمُ عَصِيبٌ ﴿ يَهُ وَمُلَهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتُ قَالَ يَلْقَوْمِ هَلَوُلا ءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمَّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَّشِيدٌ اللهُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِي إِلَىٰ رُحْنِ شَدِيدٍ ﴿ قَالُواْ يَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ فَأَسْر بِأَهْلِكَ بِقِطْع صِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَ آأَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ ٱلْيُسَبِحُ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ

فَلَمَّا جَاءَ أُمْ رُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأُمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً رِّن سِجِيل تَنضُودِ ﴿ تُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكُ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلطُّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ ﴿ وَإِلَّىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَومِ آعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُ وا ٱلْمِحْ يَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَسِكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَاذَابُ يَاوَمِ رُّحِيطٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمِ أَوْفُ واْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْ طِ وَلا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم شُّوْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِي ظِ ﴿ قَالُ وَا يَاشُ عَيْبُ أَصَالُ وَتُكَ تَا أُمُ رُكَ أَن تَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَ لِنَا مَا نَشَآؤُا إِنَّ لَكُ لَأَنْ تَ ٱلْحَلِيدُ مُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَءَيْ تُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ يِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ رَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تُوفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تُوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ



ٱلرَّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ فَالِكُمِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَحَ نَـقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَابِمٌ زَحَصِيدٌ ﴿ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَـٰكِن ظُلَمُواْ أَنفُسَ هُمَّ أَفَكَ الْغَلَبُ تَعَلَقُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءِ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَعْبِيبٍ وَكَذَ لِكَ أَخْدُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَدَ ٱلْقُرَعَ فَهِي ظَلِمَّةُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيبِ مُّ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَهُ لِّمَنْ خَافَعَ ذَابَ ٱلْآخِرَةُ ذَ لِلكَ يَسِوْمُ تَجْمُوعُ لَّهُ ٱلنَّسِاسُ وَذَ لِكَ يَـوْمُ تَشْهُودٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ وَمُ نُوَّخِّ رُهُ وَ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُ وِ ﴿ إِنَّ لِسَوْمَ يَا أَتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ بِإِذْ بِهِ فَ مِنْهُمْ شَيِقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّــارِ لَهُـــمْ فِيهَــَا زَفِيرٌ وَشَهِبِـقُ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَــَا مَا دَامَتِ ٱلسَّىَمَــنُوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلاَّ مَــا شَـآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُّ لِّمَا يُريدُ هِ وَأَمَّا ٱلَّـٰذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّحَاوَّتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَارَّ وَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُ وِذِ ﴿

يَقْدُمُ قَنْوَمَهُ مِنْ وَمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِئْسَ ٱلْسُورْدُ

ٱلْمَــورُودُ عَلَيْ وَأُنْسِعُواْ فِي هَلنهِ لَعَلنَهُ وَيَـومَ ٱلْقِيامَةِ بِنَسَ

فَـــلَا تَــكُ فِي مِرْيَةٍ رِّمَّا يَعْبُدُ هَلَؤُلا ءِ مَا يَعْبُدُ ونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآوَٰهُم مِّن قَبَلُ وَإِنَّا لَمُوَقُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصِ ٢ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَـوْلا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُصِيَ بَيْنَهُ مَّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ بِنَّهُ مُريب اللهِ وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّينَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَالسَّمَةِمْ كُمَا أُمِرْتُ وَمَن تَابُ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْاْ إِنَّـهُ بِمَـا تَعْمَلُـونَ بَصِـيرٌ ﴿ إِنَّ إِلَّا تَرْكَنُواْ إِلَـى ٱلَّذِيـنَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَآءَ ثُـتَّم لَا تُسْمَسُرُونَ ﴾ وَأَقِسِمِ ٱلصَّسْلُوٰةَ طَرَفَى ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا بِّنَ ٱلَّيْسِلَّ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُدُهِبْنَ ٱلسَّيَّاتِ ۚ ذَا لِكَ ذِكْرَكُ لِللَّا كِرِينَ وَآصَ بِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفُسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا سِّمَّنَ أَجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُ واْ مَا أُتْرِفُ واْ فِيهِ وَكَانُ واْ مُجْرِمِ بِنَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى لِظُلَّمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ وَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّ لَكَ وَلِذَا لِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ وَلَا لِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَّمْ لَأَنَّ جَهَنَّ مَمِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا لَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُتُبَّتُ بِهِ فُؤَادَكٌ وَجَاءَكَ فِي هَلاهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ ۚ زَكِرَكُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعۡـمَلُـواْ عَلَىٰ مَكَانَـتِكُـمۡ إِنَّا عَـٰمِلُونَ ﴿ وَٱنتَظِرُ وَاْ إِنَّا مُنتَظِرُ وَن وَلِلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فَٱعۡبُدَهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ عَلَى فَاعْدِ ٤

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

قَالَ يَابُنَيُّ لَا تَقْصِصُرُهُ آيَاكُ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطُ نَ لِلْإِنسَ نِ عَدُوُّ تُبِينٌ ﴿ وَكَذَ لِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَـأُويـلِ ٱلْأَحَـادِيثِ وَيُتِـثُّه نِعْـمَتَهُۥ عَـلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمُّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقً إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمُ حَكِيمٌ إِنَّ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ فِي يُـوسُفَ وَإِخْـوَتِهِ ءَايَلتُ لِلسَّإِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَلِ سُبِينٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ يُـوسُـفَأُو ٱطْـرَحُـوهُ أَرْضًا يَـخـلُ لَكُمْ وَجْـهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَلِحِينَ ﴿ قَالَ قَآبِلُ يِنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفُ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَت آلْجُ بِيَلْتَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَسْعِلِينَ ﴿ فَي عَالُواْ يَنَأْبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنّنَّا عَلَىٰ يُـوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ﴿ أَرْسِلَّهُ مَعَنَا غَدًا لَرْتَعَ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَسْفِظُ وِنَ ﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيَّ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْحُلُهُ ٱلذِّكْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَلْفِلُونَ ﴿ قَالُوا لَبِنْ أَكَلُهُ ٱلدِّنْ بُ وَنَحْ نُ عُصْبَةً إِنَّآ إِذًا ٱخْسِرُونَ ﴿

إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَلْذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَجَاءُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿ قَالُواْ يَنَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّ نَا يُوسُ فَعِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّفَابُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَلِاقِينَ ﴿ وَجَاءُ وعَلَىٰ قَمِيصِهِ بِـدَمِ كَــذِبِ قَـالَ بَــل سَــوَّلَـتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْـرًا فَصَبّرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿ وَجَاءَتَ سَيَّارَةً فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُ مَ فَالَّدْ لَىٰ دَلَّ وَهُ قَالَ يَابُشِّرَكَ هَلذَا غُلُمٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بِحَسِ دَرَهِ مَ مَعْدُودَةٍ رَكَ انْ واْفِيهِ مِنَ ٱلزَّهِ دِيرِ ﴾ وَقَالَ ٱلَّــذِي ٱشْــتَرَىلهُ مِن يِصْــرَ لِإَمْرَأَتِهِ أَكَــرِمِي مَثْـوَلهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدُا ۚ وَكَا لَا كُمَّا لِلْكُمَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْض وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأُويل ٱلْأَحَادِيثُ وَٱللَّهُ غَالِبُعَلَى عَلَى أَمْرِهِ - وَلَـٰ كِنَّ أَحَـٰ ثَـرَ ٱلنَّـاسِ لَا يَعْلَمُ وِنَ ﴿ وَلَمَّـا بَلَغٌ أَشُـــدُّهُ وَاتَيْنَـــهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَكَذَا لِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ٢

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ - وَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَبَت ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا

وَرَا وَدَتْهُ ٱلَّتِي هُـوَ فِي بَيْتِهَا عَن أَنْهُ سِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابُ وَقَالَتَ هَـيْتَ لَـكُ قَـالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثَّوَاكً إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتَ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَـوْلاَ أَن رَّءَا بُرَهَا نَ رَبِّهِ حَـذَا لِكَ لِنَصَرفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّءَ وَٱلْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتَ قَصِيصَهُ مِن دُبُر وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَـالَـتْمَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكُ سُـوَّءًا إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَـذَابُ أَلِيكُ ﴿ قَالَ هِيَ رَا وَدَتَّنِي عَن تَّفْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ لِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمِن قُبُلِ فَصَدَقَتَ وَهُ وَ مِنَ ٱلْكَلَدِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّلدِقِينَ ﴿ فَكُمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّمِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ أَنَّ لُوسُ فُ أَعْرِضَ عَنْ هَــذاً وَٱسۡــتَغۡفِرِي لِذَنۡـبِكِ إِنَّــكِ حُـنتِمِنَ ٱلۡخَـاطِئِينَ ﴿ وَقَالَ نِسْدَوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ آمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَلْهَا عَن تَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبُّ آإِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَل سُبِين ﴿

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلَّ وَحِدَةِ تِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَت آخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلُنَ حَسْشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًّا إِنْ هَنذَآ إِلَّا مَلَكٌ كُريكِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ فَذَا لِكُنَّ ٱلَّذِي لَمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَا وَدَتُّهُ عَن نَّفْ سِهِ - فَٱسْتَعْصَمَ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا يِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن بِنَ ٱلْجَهِلِينَ وَ فَاسْتَجَابَ لَـهُ رَبُّـهُ فَصَرَفَعَنَّهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّـهُ هُـوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِنْ بَعَدِمَا رَأُواْ ٱلْآيَاتِ لَيَسْجُنُكُهُ حَتَّىٰ حِينِ ﴿ وَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّسِيَّ أَرَسِنِي أَعْصِرُ خَمْرُ الْآفَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَسِنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُـبْزُا تَـأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْويلِهِ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ ثُرْزَقَانِهِ إِلَّا تَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن بَأْتِيَكُمَا ۚ ذَ لِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيٓ ۚ إِنِّي تَرَكَّ تُ مِلَّةَ قَـوْمِلَّا يُـؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُـم بِٱلْآخِـرَةِ هُـمْ كَلْفِـرُونَ ﴿

وَٱتَّـبَعْتُ مِلَّهَ ءَابَـآءِي إِبْـرَاهِيمَ وَإِسْـحَقَ وَيَعْقُوبَ مَـاكَـانَ لَنَآ أَن تُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَ لِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّــاسِ وَلَكِنَّ أَحَــثَرَ ٱلنَّــاسِ لَا يَـشَـكُـرُونَ ﴿ يَاصَاحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ ثُمَّفَرِقُونَ خَدِيرٌ أَمِرَاللَّهُ ٱلْـوَحِدُ ٱلْقَهَارُ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ فِي إِلاَّ أَسْمَاءَ سَمَّيْتُ مُوهَا أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُم مَّ آأَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَ نَ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَا لِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكَّ شُرَ ٱلنَّاسِ لا يَعْلُمُ ونَ ﴿ يَنْصَاحِبَى ٱلسِّبِ إِنَّالُكُمَا فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ عَصْبِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفَتِيَان ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجِ مِنْهُ مَا آذَكُ رَنِي عِندَ رَبِّكُ فَأَنسَلهُ ٱلشَّيْطُ نُ ذِحْ رَرَبِّ مِ فَلَ بِثَ فِي ٱلسِّجْ نِ بِضَعَ سِنِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّى أَرَكَ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبِعٌ عِجَافٌ اَسَبْعَ سُنْبُلَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ اَلَّا يُنْهَا ٱلْمَاذُ أَفْتُونِي فِي رُءَيَنِي إِن كُنتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُ ون ﴿

قَالُواْ أَضْغَلْتُ أَحْلُكِم أَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَى بِعَلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿ إِنَّ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَـقَـرَاتٍ سِمَانِ اَلْحُلُهُ نَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُبُلُتٍ خُضَرٍ وَأُخَـرَ يَابِسَـنتٍ لَّعَلِّـيّ أَرْجِعُ إِلَـي ٱلنَّـاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُ ونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُلْبُلِهِ إِلَّا قَلِي لَا يِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿ يُلِّي مِنْ بَعْدِ ذَا لِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْكُلُن مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ ثَالَتُ مَا أَتِي مِنْ بَعْدِ ذَا لِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُ وَنَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْكَلَّهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّنِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُ نَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُ لَنَّ إِذْ رَا وَدتُّ لَنَّ يُوسُ فَعَن آَفْسِهِ قُلْ لَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءً قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَــِيُّ أَنَــا ۚ رَ وَدَيُّهُ عَـن يَّفْسِهِ وَإِنَّـه لَمِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ إِلَّكَ لَكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنَّهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي كُيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي كُيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي كُيْدَ ٱلْخَابِنِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِي كُيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ لَا يَهْدِي كُيْدَ النَّهُ لَا يَعْلَىٰ اللَّهُ لَا يَعْمِدُ لِي اللَّهُ لَا يَعْلَىٰ اللَّهُ لَا يَعْدَلُهُ أَنِّ اللَّهُ لَا يَعْدَلُونِ اللَّهُ لَا يَعْدَلُونَا لَهُ اللَّهُ لَا يَعْدَلُونَ اللَّهُ لَا يَعْدَلُونَ اللَّهُ لَا يَعْدَلُونَ اللَّهُ لَا يَعْدَلُونَ اللَّهُ لَا يَعْدَلُونِ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا يَعْدَلُونَ اللَّهُ لَا يَعْدَلُونُ اللَّهُ لَا يَعْدَلُونُ اللَّهُ لَا يُعْلَىٰ اللَّهُ لَا يُعْدِلُونُ لَا يَعْلَىٰ اللَّهُ لَا يَعْدِلِي لَيْدُونَ لَيْكُونُ إِلَيْ اللَّهُ لَا يَعْلَالُ مَا أَنْ اللَّهُ لَا يَعْلَىٰ إِلَّا لَهُ لَا يَعْمُ لَا اللَّهُ لَا يَعْلَىٰ اللَّهُ لَا يَعْلَىٰ مِلْ اللَّهُ لَا يَعْلَىٰ اللَّهُ لَا يَعْلَالِكُ مِنْ اللَّهُ لَا يَعْلَىٰ مِنْ اللَّهُ لَا لَا عَلَيْدُ اللَّهُ لَا يَعْلَىٰ مِنْ اللَّهُ لَا يَعْلَالُمُ اللَّهُ لَا يَعْلَىٰ لَا عَلَالْ لَا لَا عَلَالًا عَلَالِهُ لَا عَلَالْكُونُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ لَا عَلَالِهُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ لَا عَلَالْكُونُ لَا عَلَالْكُونُ اللَّهُ لَا عَلَالْمُ لَا عَلَالْكُونُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُولُ لَا عَلَالْكُونُ اللَّهُ لَا عَلَالِهُ لَا عَلَّالِكُونُ لَا عَلَالْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَالِهُ لَا لَا عَلَالْكُونُ لَا عَلَالْكُونُ اللَّهُ لَا عَلَالْعُلْلُولُونُ اللَّهُ لَا عَلَّهُ لَا عَلَالْكُونُ لَا عَلَالْكُولُ لَا عَلَالْكُولُ لَا عَلَّا لَا عَلَالْكُونُ اللَّهُ لَا عَلَالْكُونُ لِلَّا لَا عَلَّا لَا عَلَا لَا عَلَالْكُلَّالِ لَا عَلَ

رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ إِنَّالَ ٱلْمَلِكُ ٱكْتُونِي بِهِ ۚ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ عَالَ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِن ٱلْأَرْضَ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ وَكَذَ لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُمِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن َّشَآءً وَلا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلاَ جُرْ ٱلْآخِرَةِ خَـيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُـواْ يَتَّقُـونَ ﷺ وَجَـآءَ إِخْـوَةُ يُـوسُ فَ فَـدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُ ونَ ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْتُونِي بِأَخِ ٱلكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَاْ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿ قَالُواْ سَنُرَ وَدُعَنَّهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١٠ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُ مَ يَعْرِفُونَهَ ۚ إِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَ لَعَلَّهُ مَ يَرْجِعُونَ ﴿ فَلَمَّا رَجَعُ وَا إِلَى أَبِيهِ مِ قَالُواْ يَلَأَبَانَا مُنِعَ مِثَا ٱلْكَيْلُ

فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَصَتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَلِفِظُونَ ﴿

• وَمَا أَبَرِى ثُنَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةً إِلَّا مَا رَحِمَ

قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُ وَأَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُ مَ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُ مَرْدُدَّتَ إِلَيْهِ مَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَلَدِهِ وَضَلَعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَصِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَـزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرِ ذَ لِكَحَيْلً يَسِيرٌ فَيَالُ يَسِيرٌ ﴿ قَالَ لَـنَ أُرْسِلُهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُـوَّتُـونِ مَوْثِقًا رِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ ۚ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ رِهِ وَقَالَ يَــٰبَنِيُّ لَا تَـدَخُلُواْ مِنْ بَابِ رَحِـدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبْـوَابِ وَالْحِدِ وَآدْخُلُواْ مِنْ أَبْــوَابِ سُّتَفَرَّقَةً ۚ وَمَآ أُغْنِى عَنكُم مِّرِ ﴾ ٱللَّهِ مِن شَى ءَ إِن ٱلْحُكَمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَـوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ عَلَيْ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَى ءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَـفْس يَعْقُوبَ قَضَلهَ أَ وَإِنَّهُ لَـذُوعِلْمِ لِمَاعَلَّمْنَـهُ وَلَـكِـنَّ أَكَـثَـرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﷺ وَلَمَّا دَخَـلُـواْ عَلَىٰ يُوسُـفَءَاوَكَ إِلَيْـهِ أَخَــاهُ قَـالَ إِنِّيَّ أَنَاْ أَخُـوكَ فَـلاَ تَـبْـتَبِسْ بِمَـاكَانُـواْ يَعْمَلُونَ ﴾

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰٓ أَخِيهِ مِن

أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُ وِنَ ﴿ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِ مِمَّاذًا تَفْقِدُونَ ﴿ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِك وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ ١ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْ تُسمَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ ﴿ قَالُواْ فَمَا جَزَّؤُهُۥ إِن كُنتُمْ كَندُرِينَ ﴿ قَالُواْ جَزَّؤُهُۥ مَن رُجدَ فِي رَحْلِهِ فَهُ وَجَزَّؤُهُ كَذَالِكَ نَجْزى ٱلطَّلِمِينَ ﴿ فَهُدَأُ بِأُوْعِيَتِهِ مِرْقَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أَخِيهِ كَذَ لِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَّمَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَسشَاءَ ٱللَّهُ نَـرٓفَعُ دَرَجَنتِ ثَـن تَـشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيهِ مَ لِي الْمُ وَالْوَا إِن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَا أَخُ أَلَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمَّ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ تَكَانَا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُ ﴿نَ ﴿ قَالُواْ يَنَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ ۚ أَبَّا شَيْحًا كَبِيرًا فَحُدْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَنِكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ ٱلسِّقَايَة فِي رَحْل أَخِيهِ ثُمَّ





فَلَمَّ آن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَلهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَٱرْتَدَّ بَصِيرُ آقَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ ونَ عَالَواْ يَكَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَلْطِينَ ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّحَ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَالْمَّا دَخَلُ واْعَلَىٰ يُوسُفَءَا وَكَ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَـهُ سُجَّـدًا ۚ وَقَالَ يَكَأَبَت هَٰذَا تَأُويلُ رُءْ يَـٰى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا ۚ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدْوِ مِنُ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَ نُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠ وَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلُكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَات وَٱلْأَرْض أَنتَ وَلِيَّ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَا أَلْهَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓاْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿ وَمَا أَحَاثُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالَّهِ وَمَرْصَتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ

وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَ إِنْ هُ وَإِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلَمِينَ ﴿ وَكَأَيِّن بِّنْ ءَايَـةٍ فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضِيَمُرُّونَ عَليْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُ وَنَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَحَ شَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُ شُرِكُ وِنَ ﴿ أَفَ أَمِنُواْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَلَشِيَةٌ رِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَـاْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْـتَـةُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﷺ قُـلْ هَـدِهِـ سَبِيلِيَ أَدْعُواْ إِلَى ٱللهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكُ إِلَّا رِجَالًا لُّوحِيِّ إِلَيْهِم مِّنَ أَهْلِ ٱلْقُرَيُّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُ واْكَيْفَكَانَ عَنقِبةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ وَلَـدَارُ ٱلْاَحِرَةِ خَـيْرٌ لِّلَّـدِيرِ ﴾ ٱتَّـقَـوْأَ أَفَـلَا تَعْقِلُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا ٱسۡتَيۡـَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنَّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن لَّشَآَّءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُوْلِى ٱلْأَلْبَبِمَا كَانَ حَدِيثُ ايُفْتَرَك وَلَحِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيهِ وتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٢

٤

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَمَرَّ تِلْكَءَايَـٰتُٱلْكِتَابِ ۗ وَٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَحَثَرُ آلنَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَنُونِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشَ وَسَنَّحَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرى لِأَجَل سُسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿ وَهُ وَالَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي وَأَنْهَارًا ۚ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنَ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَۚ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَسْتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعُ شَمْ حَدِورَاتُ وَجَنَّاتُ إِن أَعْنَابِ وَزَرْعٌ وَنَحِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَلِيرُ صِنْـوَانِ يُسْقَى بِمَاءٍ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَسْتِ لِلصَّوْمِ يَسْعَدُ فِلْ وَنَ عَ \* وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَءِنَّا لَفِي خَلَّقِ جَدِيدٍ أُوْلَئِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ وَأُوْلَئِهِكَ ٱلْأَغْلَلُ

فِي أَعْنَاقِهِ مُ وَأُوْلَئِ كَأَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿

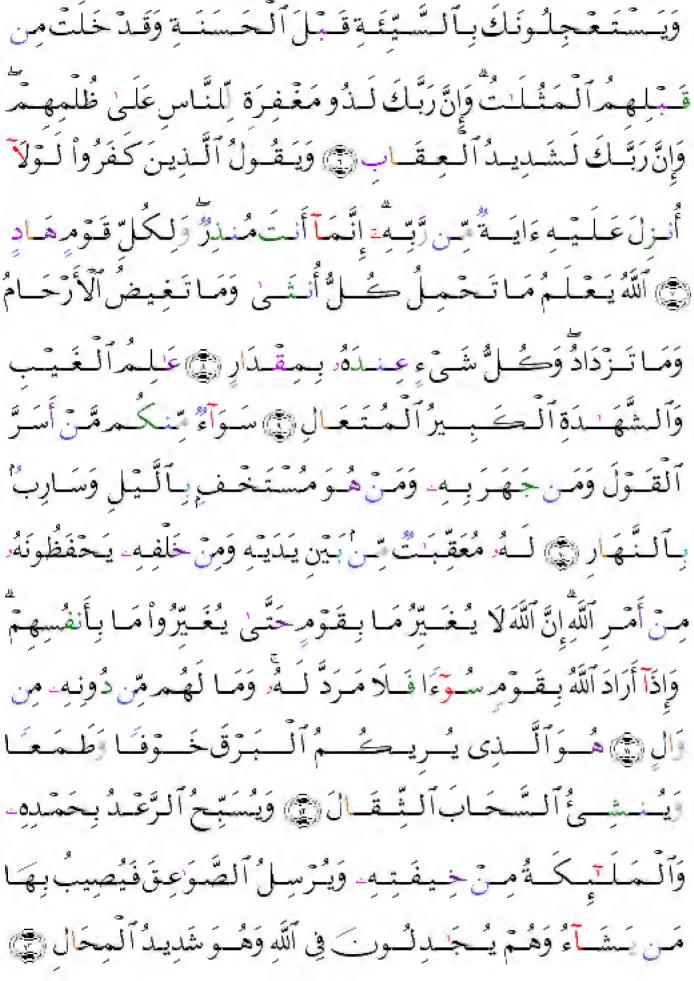

كَبُسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ . وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَا وَأَنِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهِا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ١ ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلِ أَفَاتَّخَذَتُم مِّن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهم نَـفُّعُـا وَلا ضَـرًّا قُـل هَل يَـسْتَـوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَٰتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلَّقِهِ فَتَشَلَّبَهَ ٱلْخَلَّقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ أَنْوَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتَ أُودِيَةً لِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُـوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعِ زَبَدُ رِّشْلُهُ كَذَا لِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَاطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآء وَأَمَّا مَا يَسْفَعُ ٱلنَّسَاسَ فَيَمْ كُتُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَ لِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْشَالَ ﴿ ﴿ يَسَعُونُ اللَّهُ الْأَمْشَالَ ﴿ عَيْ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَـوْأَتَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِٱفْتَدُوْا بِهِ أُوْلَتِهِكَ لَـهُــمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿

لَـهُ دَعْوَةُ ٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلاَّ

\* أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزلَ إِلَيْكَ مِن آبِكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهِ الَّهِ مِن يُـوفُونَ بِعَـهَـدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلَّحِيثَاق وَ اللَّهِ وَاللَّهِ يَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوْءَ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَاءَ وَجَّهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ عَلَيْكَ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَ آبِهِمْ وَأَزْ وَاجِهِمْ وَذُرِّيَّ بِهِمْ وَٱلْمَلَمْ بِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ ﴿ سَكُمْ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرَّتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُسُوصَلَ وَيُهُ فَسِيدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَئِهِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعٌ ١٠٠ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَـوْلاَ أُنـزِلَ عَلَيْهِ ءَايَـةٌ مِن رَّبِهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَسشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ اللَّهِ مَنْ أَنَابُ ﴿ اللَّهِ مَا مَنُواْ وَتَطْمَيِنُ قُلُوبُهُ مِبِذِكُرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْ رِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿

ٱلَّذِيرِ ﴾ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُـسْنُ مَنَابِ ﴿ كَنَا لِكَ أَرْسَلْنَكُ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَ ٓ أُمَّةً لِّعَتَلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَانَ قُلْ هُ وَرَبِّي لا إِلَـٰهَ إِلَّا هُ وَعَلَيْهِ تَـوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُدْمَ انَّا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كَلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلِ لِّلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَاْيْتُس ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا أَن لَّـوْ يَـشَــَآءُ ٱللَّهُ لَهَـدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۖ لَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً أَوْ لَحُلُّ قَرِيبًا رِن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَهَدِ ٱسْتُهْ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ ﴿ أَفَمَنْ هُ وَقَابِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُللْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَلهِ رِينَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ

\* مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَا أَنْهَا لَا أُكُلُهَا دُآبِمُ وَظِلُّهَا تِلْكُعُقْبَى ٱلَّذِينِ ٱتَّقَوا ۚ وَعُقْبَى ٱلْكَلْفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴿ وَٱلَّـذِينَ ءَاتَيْنَا لَهُمُ ٱلْكِتَابَيَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلاَ أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ وَكَذَا لِكَ أَنزَ لَّنَاهُ حُكَّمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَ آءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِمَا لَكَمِنَ ٱللَّهِمِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِي ﴿ وَلَا عَلَا وَاقِ أَرْسَلْنَا رُسُلًا يِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْ وَجَا وَذُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ ئِايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجِلَ كِتَابٌ ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُشْبِتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكَتَابِ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبُ لِحُكْمِهِ وَهُ وَسُرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُّ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْس سَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَمُرْسَلَا قُلْ حَفَى بِٱللَّهِ شَهِ يداً بَيْنِي وَبَيْ نَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ لليوكا إبراهك بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ الْسرْكِتَابُ أَسْزَلْنَاهُ إِلَيْهَ لِتُحْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّـورِبِإِذَّنِ رَبِّـهِمْ إِلَىٰ صِـرَ طِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَصِيدِ ﴿ ٱللَّهِ ٱلَّاحِذِي لَـهُ مَا فِي ٱلسَّحَـوَات وَمَـا فِي ٱلْأَرْضُ وَوَيـَـلُّ لِّلْكَنْفِرِينَ مِنْ عَـذَابٍ شَـدِيدٍ ﴿ اللَّهِ مِنْ عَـذَابٍ شَـدِيدٍ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَــٰوْةَ ٱلدُّنْيَــَاعَلَى ٱلْآخِــرَةِ وَيَصُـدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَئِمِكَ فِي ضَلَلِ بَعِيدٍ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ مِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن مَشَاءٌ ويهدري مَن يَشَاءٌ وهُ وَالْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ الله وَلَـقَـدْ أَرْسَلْنَـامُـوسَـيْ بِاَيَاتِنَـا أَن أَخَـرِجْ قَوْمَ لَكُ مِنَ ٱلظُّلُمَ نِ إِلَى ٱلنَّو وَذَكِ رَّهُم بِأَيَّهِم

اللهِ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَسْتِ لِّكُسِلِّ صَبَّسَارٍ شَكُسُورٍ ﴿

إِذْ أَنجَنكُم مِّنْ ءَالِ فِيرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوْءَ ٱلْعَذَابِ وَيُدَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَ لِكُم بَــ الْأَةُ يِّــن تَبِّكُمْ عَظِيهِ مِّ فَي إِذْ تَــ أَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُ مَلْأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكَفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِتُّ حَمِيدٌ ﴿ أَلَـمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِنُوح رَعَادٍ رَثَمُودٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُ مِرْفِي أَفْوَهِ مِ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآأَرْسِلَتُ م بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ بِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُريِبٍ ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُ مَرَأَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ "سُمَّى قَالُوٓا إِنَّ أَنتُ مَ إِلَّا بَشَرُ مِّ تَلْنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَ أَوُنَا فَأَتُونَا بِسُلَطَنِ سُبِينِ ﴿

وَإِذْ قَالَ مُ وسَىٰ لِقَوْمِ هِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ



أَلُهِ تَسرَ أَتَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَتَّ إِن يَسشَأْ يُـذَهِبُكُمْ وَيَـأُتِ بِحَلَـقِ جَدِيـدِ ﴿ أَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَى ء قَالُواْ لَوْهَ دَئِنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَا مُ مَن شَى ء قَالُواْ لَوْهَ دَئِنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَا كُمْ مُ مَوَاءً عَلَيْنَا أَجَزِعْنَآ أُمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن تَحِيصٍ ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطُ نُ لَمَّا قُصِى ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِ وَوَعَدَتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِن سُلُطُن إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَ ٱسۡتَجَبۡتُمۡ لِي فَ لاَ تَـلُومُونِي وَلُـومُ وَا أَنفُسَكُم مَّ ۖ أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِيٌّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلطَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ وَّ وَأَدْخِلَ ٱلَّـٰذِينَ ءَامَنُـواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَـٰتِجَنَّـٰتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْن رَبِّهِ مُرَّتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمْ ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْ فَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿

كَشَجَرَةٍ خَبِيتَةٍ آجْتُتُ ثَمِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ٱلَّذِيرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ ا ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةَ وَيُصِلُّ ٱللَّهُ ٱلطَّلِمِينَ وَيَضَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿ وَ اللَّهِ مَا لَا إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْتَرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ حَهَنَّمَ يَصَلُونَهَا وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى آلنَّارِ ﴿ قُل لِّعِبَادِي آلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُسَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَتْهُمْ سِرَّا زَعَلَانِيكَةً يِّن قَبْلِ أَن مَا إِن مَا يَـوْمُ لاَ بَيْعُ فِيهِ وَلاَ خِلْلُ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَ الْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثُّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمَّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنَ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴿

تُؤْتِى أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ إِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّ رُونَ ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ





## بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

اللِّرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَلِبِ وَقُلِرْءَانٍ ثُمِينٍ ﴿ اللَّهِ أَبَمَا يَوَدُّ ٱلَّـٰذِينَ كَـٰ فَـرُواْ لَـوْ كَـانُـواْ مُسۡلِـمِينَ ﴿ فَالْمُسَلِـمِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُ لُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلُّهِ مِ مُ ٱلْأَمَلِ أَفَسَوْفَ يَعْلَمُ وِنَ ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ تَعْلُومٌ ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَئِخِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلنِّحْ رُ إِنَّكَ لَمَجْنُ فَيْ إِنَّ اللهِ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَيْحَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلدِقِينَ ﴿ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَبِكَةَ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذَا تُنظَرِينَ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّحْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿ وَلَـقَـدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُ ولِ إِلَّا كَانُ واْ بِهِ يَسْتَهْ زِءُونَ ﴿ كَذَ لِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُ جَرِمِينَ ﴿ لَا يُوْمِنُونَ بِهِ ۚ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ رِيُّ لَقَالُـوَاْ إِنَّمَا سُكِّرَتَأَبَّصَرُنَا بَلَ نَحْنُ قَوْمٌ تَسْحُورُ ونَ عَ



قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ عَالَ لَمْ أَكُن لِإُسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلَصَلِ رِّنْ حَمَاٍ تَسْنُونِ عَالَ فُٱخْـرُجْ مِنْـهَا فَإِنَّـكَرَجِيمُ ﴿ وَإِنَّاعَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَـوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَـوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ إِلَّا قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْ وَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَـهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَٰذَا صِرَاطُ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ اللَّهِ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلَطُنَّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَـكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ لَهَا سَبْعَهُ أَبْوَبِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزْءٌ مُقْسُومُ فَيَاإِتُ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّىٰ تِ وَعُسِيْنِ إِنَّ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ عَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ سُرُرِ ثُتَقَابِلِينَ الله يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ مَاهُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ اللهِ \* نَبِّئَ عِبَادِي أَنِّي أَنِّي أَنَا ٱلَّغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُ وَ ٱلْعَدَابُ ٱلْأَلِدِمُ ﴿ وَنَبِّنَّهُ مَ عَن ضَيْفٍ إِبْرَهِ مِمْ اللَّهِ

لَا تَوْجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَىمٍ عَلِيمٍ ﴿ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰٓ أَن سَّيْنِيَ ٱلْكِ بَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُ ونَ ٢٠٠ قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحَقِ فَلَا تَكُن بِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۚ إِلَّا ٱلظَّاآلُونَ ﴾ قَالَ فَمَا خَطَّبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ و قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ سُجْرِم بِنَ ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاۚ إِلَّا لَمِنَ ٱلْغَلِيرِيرِيَ إِنَّ فَلَمَّا جَاءَ ءَالَ لُـوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ إِنَّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تُنكَرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَـرُونَ ﴿ وَأَتَيْنَاكَ بِٱلْحَـقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْع بِنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعَ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ وَٱمْـضُــواْحَيْـثُ تُـؤْمَـرُ ونَ ﴿ وَقَضَيْنَــآ إِلَيْهِ ذَا لِكَ ٱلْأَمْـرَ أَبَّ دَابِرَ هَــــــؤُلآءِ مَقْطُوعٌ تُصْبِحِينَ ﴿ وَجَــآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُ وْنَ إِنَّ قَالَ إِنَّ هَلَؤُلاَّ ءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ إِنَّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحْمِزُونِ ﴿ قَالُوا أَوَ لَهِ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِ إِنَ ١

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَهُا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ قَالُواْ

قَالَ هَلَؤُلآءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُم ۗ فَلعِلِينَ ﴿ لَعُمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَتِهِمْ يَعْمَهُ وِنَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِ مِنَ ﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَاعَلَيْهِمْ حِجَارَةُ رِّن سِجِّيل ﷺ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَأَ يَـــــتِ لِلْمُتَـوَسِّمِ إِنَّ فِي وَإِنَّهَا لَبِسَـبِيلِ ثُقِيمٍ فَي إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَّا يِسَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَلِمِينَ ﴿ اللَّا يَكُةِ لَظَلِمِينَ ﴿ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُثْبِينِ ﴿ وَلَقَدْ كَدَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْـرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَا لَهُمْ ءَايَاتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وكانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ عَيْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّبِحِ إِنَّ إِنَّ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴿ وَمَا خَلَقْ نَا آلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِتَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَتِيَةً فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴿ إِنَّ رَبَّكُ هُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا بِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْعَظِيمَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا مَّتُكَا إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْ وَجًا بِّنْهُمْ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّادِيرُ ٱلْمُعِينُ ﴿ كُمَا أَلْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِ إِنَّ ﴿ أَنَّا اللَّهُ اللَّهُ تَسِمِ إِنَّ اللَّهِ

ٱلَّذِينَ جَعَلُ واْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِ بِنَ ﴿ فَا فَوَرَبِّكَ لَنَسْكَلُنَّا هُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَـٰكَ ٱلْمُسْتَهْ زِءِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهُ ا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَيَ فَسَبِّحٌ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن سِّنَ ٱلسَّحِدِينَ ﴿ وَٱعۡبُدۡ رَبَّ كَحَنَّىٰ يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴿ ٤ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ أَتَى أَمْرُ ٱللَّهِ فَالَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ الله المُلَلِيكَة بِآلرُّ وحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ اللهِ عَلَىٰ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ اللهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ اللهِ عَلَىٰ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ اللهِ عَلَىٰ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ اللهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ عَن اللهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ عَن اللهُ عَلَىٰ عَن اللهُ عَلَىٰ مَن اللهُ عَلَىٰ عَن اللهُ عَل عَلَىٰ عَن اللهُ عَلَىٰ عَن اللهُ عَلَىٰ عَن اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَن اللهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَ

أَنْ أَندِرُواْ أَنَّهُ لَآ إِلَىهَ إِلاَّ أَنَاْ فَآتَّقُونِ ﴿ إِلَّا أَنَا فَآتَّقُونِ ﴿ إِلَّا أَن وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَتِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشَركُونَ ﴿ حَلَقَ ٱلْإِنسَلنَ مِن تُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيمٌ تُبِينٌ ﴿ وَالْأَنْعَامُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْتُ رَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اللهِ

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسْ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَأَلْخِيلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَصِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُمَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ۚ لَوْ شَاءَ لَهَدَلكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لَّكُممِنَّهُ شَرَابُ وَمِنْهُ شَجَرُ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ يُنْجِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُ ونَ وَٱلتَّخِيلَ وَٱلاَّعْنَابُ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَـتَـفَكَّ رُونَ ١ وَسَنَّحَرَ لَكُمُ ٱلَّيْهِ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلثُّحُومُ مُسَنَّحَرَاتً إِلَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَسْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا ذَراً لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ۗ إِنَّ فِي ذَ لِلكَ لَا يَسَةً لِقَوْمِ يَدَّكَّ رُونَ ﴿ وَهُ وَهُ وَالَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا رَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَهُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْقُلْكُمَ وَاخِرَفِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِنَ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢



ثُمَّرِيَـوْمَ ٱلْقِيَــمَةِ يُخْزِيـهِمْ وَيَقُــولُ أَيْـنَ شُرَكَآءِكَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَنَّقُ ونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينِ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَإِنَّ ٱلْحِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوْءَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيِكَةَ ظَالِمِي أَنفُسِهم مَ فَأَلْقَوا ٱلسَّلَمَمَاكُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوعَ بِلَيّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ مِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَدْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا قَلَبِنْ سَمُثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَـوْاْ مَاذَآ أَنـزَلَ رَبُّكُم ۚ قَالُـواْ خَـيْرًا ۗ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ كَذَ لِكَ يَجْزِي ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ آلَّهِ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّلْهُمُ ٱلْمَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُ مِّ تَعْمَلُ وِنَ ﴿ هَلَ يَنظُ رُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَيِكَ ةُ أَوْ يَا أَتِي أَمْرُ رَبِّكَ كَاذَ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَـٰكِن كَانُـوٓا أَنفُسَهُمْ يَظُّلِمُ ونَ ﴿ فَأَصَابُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُ ونَ ٢



وَمَ آ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالًا تُوحِى إِلَيْهِمْ فَسْئَلُواْ أَهْلَ ٱلنِّحْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلنِّحَـرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِمَا نُـزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكُّرُونَ ٢ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُ مُرَالُّعَ ذَابُ مِنْ حَيْثُلا يَشْعُرُونَ ﴿ أَوْ يَأْخُ ذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِ مِدْ فَمَا هُم بِمُعْ جِزِينَ ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُ وفُرَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَوَلَمْ يَسَرَوْاْ إِلَىٰ مَا خَسَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُا ظِلَالُهُ عَن آلْيَمِين وَآلشَّمَ آبِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَيْكُةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكَيِرُونَ ﴿ يَكِافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَـفَعَـلُـونَ مَا يُـؤَمَـرُونَ ١ ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِـدُ وَا إِلَهَـيْنِ ٱتْنَـٰيۡنِ إِنَّمَا هُـوَ إِلَٰهٌ وَحِدٌّ فَإِيَّلَى فَٱرْهَبُونِ ﴾ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن لِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّاإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْشَرُونَ ﴿ ثَالَتُهُ ثُمَّرَ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيتُ يِنكَم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٢

لِيَكُفُ رُواْ بِمَ آءَاتَيْنَا لُهُمَّ فَتَمَتَّعُ وَأَفَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَكَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُ وِنَ نَصِيبًا رِّمَّا رَزَقْنَاهُمُ أَتَالَهُ لَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ وَكِمْ عَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّـرَ أَحَـدُهُم بِٱلْأُنتَىٰ ظَـلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُـوَ كَظِيمٌ أَمْرَيَدُسُّهُ فِي ٱلتُّرَابِۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُـوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلُّمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَل سُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَتْخِرُونَ سَاعَةً لَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَدِبَ أَنَّ لَهُ مُ ٱلْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفَرَطُونَ ﴿ تَكَالَّهِ لَقَدَ أَرْسَلُنَآ إِلَىٰ أُمَرِيِّن قَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَلُهُ مِ قَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَــذَابُ أَلِيـمُّ ﴿ يَكُ أَلْزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي آخَتَلَفُ واْفِيهِ وَهُدًى وَرَحْهَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُ وَنَ ٢

وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَّا يِــَةً لِّقَـوْمِ يَسْمَعُـونَ ﴿ وَإِنَّ لَكُمرٌ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً أَنَّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ دَمِ لَّبَنَا خَالِصًا سَآيِغَا لِلشَّارِبِينَ عَ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّحِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَهُ لِقُومِ مَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلَّجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ يُكُلِّي ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُخْتَلِفُ أَلْوَانُـهُ فِيهِ شِفَآةً لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَهُ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُ ونَ ﷺ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم ثُمَّ يَتَوَفَّنكُم ۚ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُ رِلِكُي لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِيرِ َ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَ تَأَيْمَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْ وَجَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْ وَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَيِا لَبُلطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ٢

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا رِّنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُ ونَ ﴿ فَالَّا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَلَا تَعْلَمُ وَلَا تَعْلَمُ وَأَنتُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُ وَيُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ للَّهُ بَـلْ أَحْـنُـرُهُمْ لَا يَعْلَمُ ونَ ﴿ وَضَـرَبُ ٱللَّهُ مَثَـالًا رَّجُلَـيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُ وَكُلُّ عَلَىٰ مَوْلَلهُ أَيْنَمَا يُوجِه " لا يَا أَبِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتُوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُ وَعَلَىٰ صرَاطِ تُسْتَقِيمِ ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْ صِرَاطِ تُسْتَقِيمِ ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْ ٱلسَّمَٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْ رُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْ وَٱلْبَصَرِ أَوْهُ وَأَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ اللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَ بِكُمْ لَا تَعْلَمُ ونَ شَيْنًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ أَلَى مَيْ رَوْا إِلَى ٱلطَّهِ مُسَخَّرَ تِ فِي جَوِّ ٱلسَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَسْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿



ٱلَّـٰذِينِ ۚ كَـٰفَــرُواْ وَصَـدُّواْ عَن سَـبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَنهُمْ عَـٰذَابًا فَـوْقَ ٱلْعَـٰذَابِ بِـمَـا كَـانُـواْ يُفْسِـدُونَ ﷺ وَيَـوْمَ نَبْعَثُ فِي كُـلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِ مرمِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكُ شَهِيدًا عَلَىٰ هَلِ وَلا عِ وَنَـزَّ لَنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَابِيْنَا لِكُل شَيْءٍ وَهُـدًى وَرَحْهُ أَنَّهُ يَأْمُ رَكُ لِلْمُسْلِمِ بِنَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَأْمُ رُبِاً لَعَدلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَامِ ذِي ٱلْقُرْبَانِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَ رِ وَٱلْبَغْ لَى يَعِظُ كُمْ لَعَلَّ كُمْ تَذَكَّ رُونَ 
 ضَافِ وَاللَّهِ عِلَى اللَّهِ إِذَا عَلَى اللَّهِ إِذَا عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ إِذَا عَلَى هَا اللَّهِ إِذَا عَلَى هَا اللَّهِ إِذَا عَلَى هَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ إِذَا عَلَى هَا اللَّهِ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠٠ أَلَّهُ وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوقٍ أَنْكُتْ اتَتَّخِذُونَ أَيْمَكَ كُمَّ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ - وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَـوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَـاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُ ونَ ﴿ وَلَـوْشَـآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّـةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهَدِي مَن يَشَاءً وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ المَّا المُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَلَا تَتَخِدُ وَا أَيْمَكَ كُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ مُعَدَثُهُ بِعَدَثُهُ وَهَا وَتَذُوقُ وأَ السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّ مَعَن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ لَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُ وَخَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِ وَلَنَجْزِير ﴾ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ مَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنتَىٰ وَهُ وَمُ وَمُ وَمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا حَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَـهُ سُلطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُ وا وَعَلَىٰ رَبِّهِ مِدِّيتَوَكَّلُونَ عَيَّ إِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ وَإِذَا بَـدُّ لْـنَـآ ءَايَـــةً ّــكَــانَ ءَايَـــةٍ ۗ ٱللَّهُ أَعۡــلَــمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍّ بَلِ أَحَـ ثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ نَازَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُ واْ وَهُدُى وَبُشْرَكَ لِلْمُسْلِحِينَ



\* يَـوْمَ تَـأَتِى كُـلُّ نَفْس تُجَـٰدِلُ عَن تَفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُـلُّ نَفْس سَاعَ مِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ وِنَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَـرْيَــةً حَـانَــتْءَامِنَةً سُطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُـهَا رَغَــدًا يِّن كُـلٌ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْهُ مُكَان فَكَ فَرَتْ بِأَنْهُ مُكَالَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِيمَاكَ انْواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱشْكُ رُواْ نِعْمَ تَ ٱللَّهِ إِن كُنتُ مَ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْحِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ لَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُ ورُّ رَّحِيمٌ ١ لَا تَقُولُ وأَ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَــذِبَهَــنا حَلَــلُ وَهَــذا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَــذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَـٰذِبَلَا يُـفْلِحُونَ ﴿ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ مَ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ يَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَلكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظِلمُونَ ﴿



بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

سُبْحَنْ ٱلَّذِي أَسْرَكْ بِعَبْدِهِ لَيْلًا رِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَنْصَا ٱلَّذِي بَنرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُريَهُ مِنْ ءَايَنتِنآ إِنَّهُ هُ وَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابُ وَجَعَلْنَاهُ هُـدُى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلاَ تَـتَخِـذُواْ مِن دُونِي وَحِيلَا ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُـوح إِنَّهُ كَانَ عَـبْدُا شَكُـورًا ﴿ وَقَصَيْنَ آ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي ٱلْكِتَبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعَلُّنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدْ أُولَنهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَلَ ٱلدِّيَارِ وَكَانَ وَعَدًا تَفْعُ ولا ١٠ ثُمَّرَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْحَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمْـوَلِ إِبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَحَثَرَ نَفِيرًا ﴿ إِنْ أَحْسَنتُ مَ أَحْسَنتُ مَ لِأَنفُ سِكُ مَ وَإِنْ أَسَأْتُ مَ فَلَهَ أَفَإِذَا جَاءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسُنِّواْ وُجُوهَ كُمْ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةِ وَلِيُتَ بِرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتَبِيرًا ﴿

حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُلْرَءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقَلْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ١٠٠ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُـوِّمِنُ وِنَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَيَدِعُ ٱلَّإِ نَسَلَنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ مِ ٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلَّإِ نَسَلَنُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنَ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْل وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَالًا رِّن َّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُ واْعَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ اللَّهِ وَكُلَّ إِنسَننِ أَلْزُمْنَاهُ طُبِّرَهُ، فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ، يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا لَهُ عَنتُ ورَّا إِنَّ ٱقْرَأْ كِتَلَبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا هُ مَن الْهَ تَدَك فَإِنَّمَا يَهْ تَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً إِزْرَ أُخْرَكُ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ إِذَآ أَرَدْنَآ أَن لُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿ وَكُمْ أَهْلُكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرُ الْبَصِيرَ التَّ

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدُّتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ

مَّن كَانَ يُريدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن تُرِيدُ ثُمَّ جَعَلَّنَا لَـهُ جَهَنَّمَ يَصَلَّلْهَا مَدْمُومًا تَلدَّحُورًا عَيْ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُ وَمُؤْمِنٌ فَأُوْلَهِ لَكَ كَانَ سَعْيُهُ مِشَّكُورًا ﴿ كُلاَّ أُمِلُّهُ هَلَوُلاَءِ وَهَلَوُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَاكَ انَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿ ٱلْظُرْكَيْفُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ ۚ لَأَكَخِرَةُ أَحَيْرُ دَرَجَتِ أَحَيْرُ تَفْضِيلًا اللهُ اللهُ عَلَى مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهُ ا ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَدْمُومًا تَخَذُولًا ٢٠٠٠ \* رَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓ إلاَّ إِيَّاهُ وَبِاللَّوْ لِدَيْنِ إِحْسَنَّا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْحِبَرَ أَحَدُهُمَ آو كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَـوْلًا كَرِيمًا عَيْ وَأَخْفِضْ لَهُ مَا جَنَاحَ ٱلنَّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمَّهُمَا كُمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿ إِنَّاكُمْ مَا أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّــهُ كَانَ لِلْأَقَابِينَ غَفُورًا ﴿ وَالنَّهُ وَءَاتِذَا ٱلْقُرْبَـىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلا تُسَبِيرٌ تَبْدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلمُبَدِّرِينَ كَانُـوٓاْ إِخْـوَانَ ٱلشَّيَاطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينَ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنَّهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَـوْلًا تَيْسُورًا ﴿ إِنَّ كَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُّولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كَلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَ لَا تَقْتُلُوٓا اَوْلَـٰدَكُمْ خَشْـيَةَ إِمْلَـٰتَّ آَحْنُ نَـرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَـٰتَلَهُمْ حَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿ لَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيِّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً رَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ لَا تَمْ تُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتلِ مَظُّلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلَّطُنَّا فَلَا يُسْرِفُونِي ٱلْقَتْلَ إِنَّـهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ إِلَّا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴿ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلَّتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَ لِكَ خَيْرٌ أَحْسَنُ تَأُويلًا ﴿ لَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلَّمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿ إِلَّا تَمْسُ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحَا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنِ تَبِلُّغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَا لِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكَرُ وهَا ﴿



\* قُلُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ أَوْ خَلْقًا رِّمَّا يَكُ بُرُ فِي صُدُورِ كُمَّ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلُ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكُرُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَقُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ يَا مُعُوكًمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ -وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثَّتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطُ نَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطُ نَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا سُبِينًا ﴿ يَ اللُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَٰوَات وَٱلْأَرْضُ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيَّنَ عَلَىٰ بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُ، دَ زَبُورًا ﴿ قُلِ آدْعُواْ آلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ مِ فَلَا يَـمَلِكُونَ كَشَـفَٱلضُّرِّعَنكُمْ وَلا تَحْوِيلًا ﴿ أَوْلَتِبِكَ ٱلَّذِينَ يَـدْعُـونَ يَـبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿ وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَـوْمِ ٱلْقِينَـمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَا لِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿

وَمَا مَنَعَنَآ أَن لُّرْسِلَ بِٱلْأَيَاتِ إِلاَّ أَن كَندَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَخْدُويهُ اللَّهِ ۚ وَإِذْ قُلُّنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسَ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانَۚ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنا كَبِيرًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّ حَدِّةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِللَّا إِللَّهِ إِللَّهِ قَالَ ءَأَسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَءَيْ تَكَ هَٰذَا ٱلَّذِي حَرَّمْتَ عَلَىَّ لَبِنَ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَـوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لأَحْتَنِكُونَ ذُرِّيَّتَهُ ۚ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ آذُهُ بَ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ لَهُ وَالَّ جَهَنَّ مَرجَزَ آؤُكُ مِرْجَزَاءً سُوفُورًا ٢٠٠٠ وَأَسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْسَوَٰلِ وَٱلْأَوْلَئِدِ وَعِدْهُمْ أَوْمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُنُ إِلَّا غُـرُورًا ١ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مَ سُلَّطُ نُ أَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُ ٱلَّذِي يُسْزَجِى لَكُمُ ٱلْفُلَّكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠٠

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّلكُمْ إِلَى ٱلْـبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ كَفُورًا ﴿ أَفَا مِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّرُلا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا إِنَّ أَمْ أَمِنتُ مَ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَكُ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا إِنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُهُ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿ فَهَ لَكُمْ فَلَا كُرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّرِيَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ يِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ يَهُ مَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَبٍ كَيَقْرَءُونَ حِتَابَهُ مَ وَلَا يُظُلُّمُ ونَ فَتِيلًا ﴿ وَاللَّهِ مَن كَانَ فِي هَلَدِهِ أَعْمَىٰ فَهُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ إِن كَادُواْ لَيَهْ تِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ وَإِذًا لَّآتُّ خَدُوكَ خَلِياً لا ﴿ وَلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَادَ كِدتَّ تَرْكَ نُ إِلَيْهِ مَ شَيْئًا قَلِي لَا ﴿ إِذَا لَّا ذَقْنَاكَ ضِعَ فَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعَفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ٢

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَ فِيزُّونَ كَمِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُ وكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلَّ بَلُّونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا فَي سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبِلَكُمِن رُّسُلِنَا وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْويلًا عِيهُ أَقِم ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلسَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُـرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ أَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَهُ لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ وَاللَّهِ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلَنِي مُدْخَلَ صِدْقِ أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ ٱجْعَل لِي مِن أَلِدُنكَ سُلْطَانًا تَصِيرًا ﴿ وَلَا خَلِ جَلَّاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَ قَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُ وقا ﴿ أَن نَن زِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَشِفَا ۗ أَ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلطَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَإِذَا أَنْعَمَّنَا عَلَى ٱلَّا نَسَن أَعْرَضَ وَنَنَا بَجَانِبِهُ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَتُوسًا قُـل حــُـل يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ أَن أَمْ أَوْ لَكُ عَنِ ٱلرُّوحَ قُبُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَلَيْنِ شِئْنَا لَنَدْهَ مَنَّ بِٱلَّــٰذِحِــِ أَوْحَيْــٰنَآ إِلَـيْكُثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

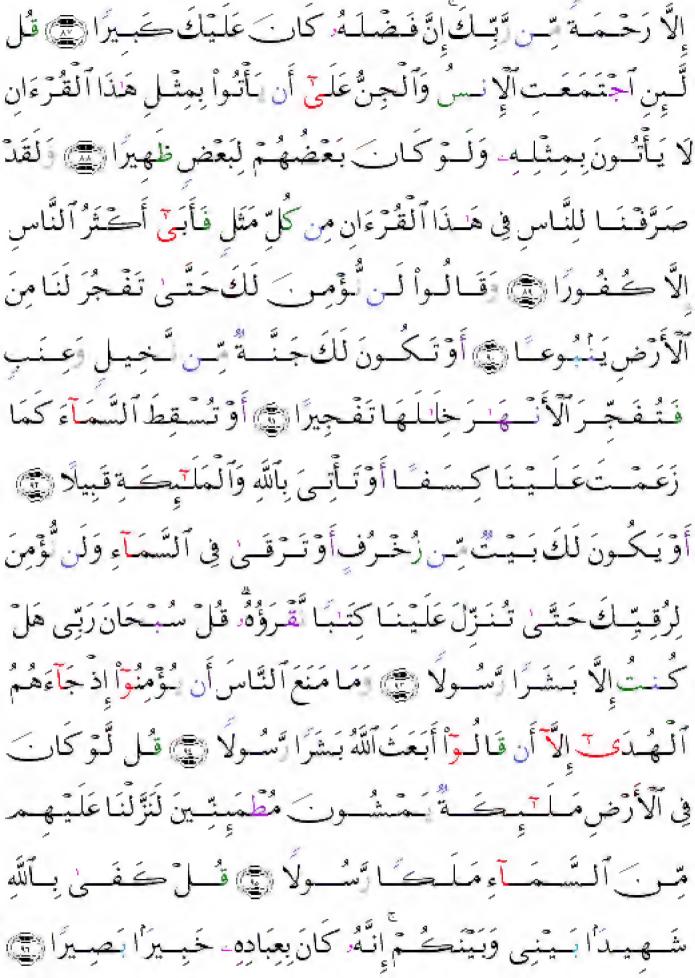

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُ وَٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآ ءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا تَأْوَلِهُمْ جَهَنَّمُ حُكُلَّمَا خَبَتَ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿ ذَ لِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِنَايَئِتِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ ﴿ فَالَّهُ \* أَوَلَـمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّـذِي خَلَـقَٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَقَـادِرٌ عَلَـيَّ أَن يَحْلُقَمِثْلُهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلَا لا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّلِمُونَ إِلاَّ كُفُورًا ﴿ قُل لَّـوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لاَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ ٱلَّإِ نَفَاقٌ وَكَانَ ٱلَّإِ نَسَلَنُ قَتُورًا ﴿ لَيْ لَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَكِ بَيِّنَاتٍ فَسْئَلْ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَـهُ فِرْعَـوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ قَالَ لَـٰ قَدْ عَلِمْتَمَ آَانزَلَ هَلَوُلا ءِ إِلاَّ رَبُّ ٱلسَّمَلُونِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابٍ رَوَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَسْ فِرْعَدُونُ مَثْبُورًا ﴿ فَيَ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغَلَرُقْنَاهُ وَمَن تَعَهُ جَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنَ بَعْدِهِ لِبَنِي إِلَّهِ رَاسِرٌ عِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ جِنْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿

وَبِٱلْحَقّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقّ نَزَلُ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْءَانُا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكَّثِ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا ﴿ قُلِ ءَامِنُواْ بِهِ ۚ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ۚ إِذَا يُتلَّىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّ ونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ يَقُولُونَ سُبَحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْلَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَكَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١ ﴿ قُلِلْ آدْعُواْ آللَّهَ أَو آدْعُواْ آلزَّحْمَنَ أَيَّامَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُحَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغ بَيْنَ ذَ لِكَ سَبِيلًا ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمَّ يَتَّخِذَ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْك وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلَّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرُا ١ ٩

## بِسْمِ اللهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابُ وَلَمْ يَجْعَلَ لَّهُ عِوَجَا ﴿ قَيْمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ لَا لَأِبَابِهِ مَرْكُ بُرَتْ كَلِمَةً تُخْرُجُ مِنْ أَفُّوهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَلِيًّا ﴿ فَلَعَلَّكَ بَلْحِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَارِهِمْ إِن ٱحمَّ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا و إِنَّا لَجَاعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ١ أَمْ حَسِبْتُ أَنَّ أَصْحَلْبُ ٱلْكُهُ فِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلْتِنَا عَجَبًا ١٠٠ إِذَّ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِفَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُلكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْ فِسِنِينَ عَدَدًا ١٠٠ أُنَّم بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْن أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓا أَمَدَا ﴿ لَيْ الَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَتَّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿ وَرَبْطُنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذَّ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ قَوْمُنَا ٱتَّخَدُواْ مِن دُونِ مِ عَالِهَ أَ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِ مَ بِسُلْطَئِن مَبِينَ فَحَنْ أَظْلَمُ مِحَّن ٱفْتَرَكِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿

وَإِذِ آعَتَزَلْتُ مُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوْرًا إِلَى ٱلْكَهَ فِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَينُهَيِّئَ لَكُممِّنْ أَمْركُم مِّرْفَقًا ﴿ وَتَسرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَا وَرُعَن كَهُ فِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقُرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ حِنْمَةُ ذَا لِلكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُ وَٱلْمُهْ تَدِّ وَمَن يُضَلِلْ فَلَن تَجِدَ لَـهُ وَلِيًّا شُرْشِدًا ﴿ وَلَيًّا شُرْشِدًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَ الِّ وَكَلُّبُهُم بَنْسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِ رَارًا وَلَمُ لِنَّتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿ وَحَدَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَ لُـواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمُ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَـوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَتُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَلْدِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَ آزَكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ بِنَّهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُ وَكُمْ أَوْ يُعِيدُ وكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَىن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَدَا ﴿

ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبُ فِيهَا إِذْ يَتَنَا نِرَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَّا آبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمَّ قَالَ ٱلَّذِيرِ عَلَبُواْ عَلَيْ أُمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَثَةً رَّابِعُهُمْ كُلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمَا بِٱلْغَيْبُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ أِثَامِنُهُمْ كَلَّبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَالَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءُ ظُلِهِرًا لَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مِمِّنْهُمْ أَحَدًا ٢٠٠٠ لَكُ تَقُولُنَّ لِشَاتَى عِ إِنِّي فَاعِلُّ ذَا لِكُغَادًا ﴿ إِلاَّ أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُـل عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقَـرَبُ مِنْ هَلْذَا رَشَـدُا ﴿ وَلَبِثُواْ فِي كُمْ فِهِ مِرْثُلَاثُ مِ أُكَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواۚ لَهُ غَيْبُ السَّمَوَ وَالْأَرْضَ أَبْتَصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُممِّن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدُا ﴿ وَأَتَّلُ مَا أُوحِى إِلَيْكُمِن كِعَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدَا ٢

وَكَذَ لِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتُّ أَنَّ

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيِّ يُريدُونَ وَجْهَةً وَلاَ تَعْدُعَيْنَ الدَّعَنْهُمْ تُريدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُ، فُرُطُ الص اللَّهِ وَقُبِل ٱلْحَدِقُ مِن آبِكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلطَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُ وا يُغَاثُواْ بِمَ آءِ كَالْمُهْ لِ يَشْوى ٱلْوُجُوهَ بِئْسَ ٱلشُّرَابُ وَسَــآءَتْ مُرْتَفَقًّا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ إِنَّالًا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أُولَا إِلَى أُولَا إِلَى أُولَا إِلَى لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسِ وَإِسْتَبَرَقِ سُتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ ﴿ وَاللَّهِ وَاصْرَبْ لَهُ مِنْ أَعْنَابِ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ رَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ رَجَعَلَّنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ كَالَّتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتَأُكُلَهَا وَلَمَّ تَظِلِم مِّنَّهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَلَهُمَا نَهَرًا ﴿ أَكُانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَلَحِيهِ وَهُ وَيُحَاوِرُهُ أَنَا أَكَ ثَرُ مِنكَ مَالًا أَعَزُّ نَفَرًا ﴿

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُ وَظُالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَسِدًا ﴿ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَهِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لأَجِـدَنَّ خَـيَّرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُـوَيُحَاوِرُهُ وَ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن لُّطَفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُ لَا ﴿ لَّكِنَّا هُ مُ وَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلآ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿ وَلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَن أَنَا أَقَـلَّ مِنكَ مَـالًا وَوَلَـدًا ﴿ فَعَـسَـىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَـيَّرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا رِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَ آؤُهُ اعْمَوْا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ - فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَللَّيْتَنِي لَمْ أُشْرِكَ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿ إِلَّهِ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُ ونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿ مَنَا لِكُ ٱلْوَلَايَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابَا رَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿ اللَّهِ ٱلصَّرِبُ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخۡتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ

فَأَصَّبَحَ هَشِيمًا تَذَرُوهُ ٱلرِّيكِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ثُقْتَدِرًا ﴿

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْبَقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَــيْرُ عِندَ رَبِّـكُ ثُــوَابًا رَخَـيْرُ أَمَلًا ﴿ يَهُ ۚ يَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرٌ مِنْهُمْ أَحَدُا ﴿ وَعُرضُواْ عَلَىٰ رَبِكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئَتُمُونَا كَمَا خَلَقَّنْكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً إِبَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّ وْعِـدًا ﴿ وَصِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هَاذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا حَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَا ۚ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَاللَّهِ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِمِ ٱسْجُدُواْ لَّا دَمَ فَسَجَـدُ وَأَ إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَـهُ وَذُرِّيَّتَهُ ۚ أَوْلِيـَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَـدُوًّا بِئْسَ لِلطَّلِمِ بِنَ بَدلًا ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَالَّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِيِّينَ عَضُدًا وَيَــوْمَ يَقُولُ نَـادُواْ شُـرَكَــآءِکَ ٱلَّذِيـنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَـوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلَّنا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿ أَنَّ أَوَا ٱلْمُجْرِمُونِ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَهُ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا عِي

وَلَقَدْ صَتَّرِفَّنَا فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَحَاثَرَ شَيْءِ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى وَيَسْتَغَفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَدَابُ قُبُلًا ﴿ يَ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُندِرِينَ وَيُجَلدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَنِي وَمَآ أُنذِرُواْ هُزُوَا ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِئَايَلْتِ رَبِّهِ ۚ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا قَلَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّهُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَاً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوۤاْ إِذَا أَبَدَا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا حَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَـذَابَ بَل لَّهُ مِمَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْبِلًا ﴿ وَتِلْكُ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَّهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّ وْعِدُا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَمِهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا ﴿ فَيَ فَلَمَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَاحُ وتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلُهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا عَ

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَنهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَــندَا نَصَبًا ﴿ قَالَ أَرَءَيـتَ إِذَّ أَوَيتْنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَننِيهُ إِلا ٱلسَّيْطِينُ أَنْ أَذْكُ رَهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿ قَالَ ذَا لِكَ مَاكُنَّا نَبْغُ فَٱرْتَدًّا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَوَجَدَاعَ بَدَا عَبِدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةُ مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَ نِ مِمَّا عُلِّمْ تَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبَرًا ﴿ وَحَيْفُ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمَ تُحِطَّ بِهِ خُبْرًا ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا إِلاَّ أَعْسِي لَكَ أَمْرُا ﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَالَا تَسْئَلِّنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ فَالطَّلَقَاحَتَّنَّ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيًّا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَىن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِلْ فِي مِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرَهِقًىنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَتَلَهُۥ قَـالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَـيْرِ نَـفْس لَّقَدْ جِئْتَ شَيَّا أَكْرًا عَيْ

\* قَــالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَـن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبَّرًا ﴿ قَــالَ إِن سَأَلْتُكَعَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ر الله عَمَا الله عَدَّى إِذَا أَتَكِ آ أَهُ لَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُ وهُمَا فَـوَجَـدَا فِيهَـاجِـدَارًا يُرِيـدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَـهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكُ سَأُنَبُّكُ بِتَا ويل مَا لَـم تَستَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا عَيْ أَمَّا ٱلسَّفِيئَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَ انَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ مَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلُمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِ نَيْن فَحَسْيِنَ آأَن يُرْهِقَهُ مَا طُغْيَنًا وَكُفْرًا عَ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلُهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَوْهُ وَأَقْرَبُرُحْمًا رَّهُ وَأَمَّا ٱلْجِـدَارُ فَـكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَ لُهُ كُنزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَأَن يَبَلُغَآ أَشُدَّهُ مَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةُ رِّن رَّبُكُ وَمَا فَعَلْتُهُ عَـنَ أَمْرِي ۚ ذَ لِكَ تَأُويلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ فَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنَ قُلِ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا عَيْ

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا ﴿ فَأَتَّبَعَ سَبَبًا هِ حَـتَّى إِذَا بَلَغَ مَغَّرِبَ ٱلشَّـمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ رَوَجَدَعِندَهَا قَوْمًا قَلْنَا يَلْذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبُ وَإِمَّآ أَن تَتَخِذَ فِيهِمْ حُسَنًا ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُۥ ثُمَّدِيرُدُ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّكُرًا ﴿ إِنَّ أَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَـهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرُا ﴿ يُكُمِّ أَنَّهُ سَبَبًا ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿ كَنَا لِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿ ثُولَا مَا أَتَّبَعَ سَبَبًا ﴿ يَكُ حَتَّى إِذَا بَلِغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَـوْلًا ﴿ قَالُواْ يَلذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا ﴿ قَالَ مَا مَكَ نِتِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا عِيهِ ءَاتُـونِي زُبُرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَعِ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفترِغ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ فَمَا ٱسْطَلِعُواْ أَنِ يَظُّهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ نَـقَّبًا ﴿ ١

حَقًّا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِدِ يَمُوجُ فِي بَعْضِ أَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَا هُمْ جَمْعًا ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَدٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا رَقِي أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَتَّخِدُواْ عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ مَ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ إِنَّ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَالَ إِيهِ فَحَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا ﴿ إِلَّ اللَّهِ مَا لَكُ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّــمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُواْ ءَايَــتِي وَرُسُلِي هُــزُوًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِكَانَتَ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ﴿ ﴿ اللَّهِ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ قُلُ قُلُ لَّوْ كَانِ ۖ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا عِنْ قُلْ إِنَّمَا أَنَاْ بَشَرٌ ۗ تِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ رَحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ - فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا لَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ - أَحَدَا ﴿

قَالَ هَلذَا رَحْمَةً مِن رَّبِي فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِي جَعَلَهُ دَكَّآءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِي

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

حَهِيعَ صَ إِن رَحْ مَتِ رَبِ لَكُ عَبْدُهُ وَحَرِيًّا آ إِذْ نَادَكُ رَبِّهُ فِيلَاءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظَّمُ مِنِّى وَٱشْتَعَلَ ٱلسَّرَّأْسُ شَسَيْبًا وَلَمْ أَحُسُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًا ﴿ إِنِّي إِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَ لِيَ مِن رَآءِ مِ وَكَانَتِ آمْــرَأَتِي عَاقِرًا فَهِبُ لِي مِـن لَّدُنكَ وَلِيَّا ﴿ يَهِ مَرِثُنِي وَيَرِثُ مِ نَ ءَال يَعْقُ وبُ وَٱجْعَ لَهُ رَبِّ رَضِيًّ اللَّهُ لَ يَعْقُ وبُّ وَكِ رِيَّا إِنَّا نُبَهِ شِرُّكَ بِغُلَمِ ٱسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا الله وَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلُامٌ وَكُالِمٌ وَكَانَتِ آمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَادَ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْحِبَرِ عِتِيًّا ﴿ قَالَ كَذَا لِكَ قَـــالَ رَبُّــكَ هُوَعَلَيَّ هَــبِّينُ ۚ وَقَدْ خَلَقْتُكُ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْكًا ﴿ قَالَ وَبِّ ٱجْعَلِ لِّي عَايَاةً قَالَ عَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَتْ لَيَالٍ سَويًّا ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِـنَ ٱلْمِحْرَابِ فَـأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿





وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُسْرَجَعُونَ ﴿ وَٱلْحَدْرِ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا لَّبِيًّا ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا ﴿ يَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ إِنِّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَـأَتِـكَ فَٱتَّبِعْنِىٓ أَهْدِكَ صِرَاطًا سَويًّا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَكُ لِلرَّحْمَٰنِ الشَّيْطُنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطُنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿ كَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنِ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطُنِ وَلِيَّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَعَنَّ ءَالِهَ تِي يَـُإِبْرَاهِــيمُ لَبِن لَــم تَنتَهِ لاَ رَجُمَّـكَ وَٱهْجُـرْنِي مَلِيًّا ﴿ قَــالَ سَلَكِمْ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّتْ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا آعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُون ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلاٌّ جَعَلْنَا لَهِ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلاً جَعَلْنَا لَيْ وَوَهَ بَنَا لَهُم مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿ اللَّهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿ اللَّهِ وَآذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِمُوسَى ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا رَكَانَ رَسُولًا لَّبِيًّا ١٠٠٠

وَنَكْدَيْنَكُهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَكُهُ نَجِيتًا ﴿ وَهَبَّنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿ وَآذَكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلٌ إِنَّهُ كَانَ صَــادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا تَبِيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿ اللَّهِ الدُّكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ وَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ أُوْلَبِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَٰنِ خَـرُ واْ سُجَّدًا رَبُكِيًّا ١ ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَ تَاتَّبَعُواْ الشُّهَوَاتُ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا رِيِّ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَـَيٍـــكَ يَدَخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿ حَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْ مَن عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْتِيًّا ﴿ لَي يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْـوًا إِلَّا سَلَـمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ يَالَكُ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُــورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ إِنَّ النَّانَةُ اللَّهِ مِأْمَر رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلَّفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَ لِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿

رَّبُّ ٱلسَّمَــوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَآعَبُدُهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَدَتِهِ هَلْ تَعْلَـمُ لَـهُ سَمِيًّا ﴿ يَقُـولُ ٱلَّإِنسَـنُ أَءِذًا مَا مِـتُّ لَسَوْفَ أُخْــرَجُ حَيًّا إِنَّ أُولًا يَنْدَكُرُ ٱلَّإِ نسَــنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْـلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءً اللَّهِ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَ طِينَ ثَمَّر لَنُحْضِ رَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَسْزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى ٱلرَّحْمَ نِ عِتِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُـــمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿ إِن تِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَعَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا تَقْضِيًّا ﴿ يَ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ عَلَا النَّا النَّالِمِينَ النَّا النَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿ إِذَا تُـتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ ۖ تَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ أَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلُهُم مِّن قَـرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْيًا ﴿ قُلْمَ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَلَةِ فَلَّيمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُوٓاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرُّ َّكَانًا وَأَضْعَ فُ جُندًا ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ ﴾ آهْتَدُوا هُدُكُ وَٱلْبَقِيَاتُ ٱلصَّلِحَتُ خَدِيرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ تَرَدُّا ﴿

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِئَايَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿ أَطَّلَعَ ٱلْغَلِيبَ أَمِ ٱتَّخِدَ عِندَ ٱلرَّحْمَ ن عَهْدًا ﴿ كَالَّا سَنَكَتُبُ مَا يَقُدولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَدُرُكُهُ مَا يَقُـولُ وَيَأْتِينَا فَرَدًا ﴿ وَالَّهِ وَآتُّخَا فِي اللَّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُ وَلُوا لَهُم عِزًّا ﴿ كَا لَكُ صَيَكُفُرُ وَنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ مِ ضِدًّا ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ مَ أَرًّا ﴿ فَ لَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَـدًّا ﴿ يَــوْمَ خَمْشُرُ ٱلْمُتَّقِـينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَـدًا ﴿ أَنْسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّهُمْ وِرْدًا ﴿ لَا يَمْلِ كُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَـٰونِ عَهـٰدًا ﷺ وَقَالُواْ ٱتَّخَـٰذَ ٱلرَّحْمَٰونُ وَلَـٰدُا هِ لَقَدَ جِنْتُمْ شَيْعًا إِدًّا ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتُنسَشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِر رُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴿ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَانِ وَلَدَا هِ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَنِ يَتَّخِذَ وَلَـدًا ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَـٰـوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَـٰنِ عَبْـدًا ﴿ لَيُّ الْمُعْمَ وَعَـدُّهُمْ مَعَدًّا ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَـوْمَ ٱلْقِيَمَةِ فَـرْدًا ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَانُ وُدُّا عَ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُندِرَ بِهِ قَوْمَا أُلَّا ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزُا ﴿ ٩ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ طه ١٥ مَمْ أَلْزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ١٥ إِلَّا تَذْكِرَةُ لِّمَن خَشَىٰ ﴿ تَنسزِيلًا رِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَاوَاتِ ٱلْعُلَى ﴿ ٱلرَّحْمَــــــــنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ آسْتَوَى ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَعَ فِي وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ﴿ اللَّهُ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴿ وَهَلِلْ أَتَلِكَ حَلِدِيثُ مُوسَى ﴿ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَــالَ لِأَهْلِهِ آمْكُثُواْ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَسَ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدِّئِ فَلَا أَلَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّس طُوًى ﴿

وَأَنَا آخَتَرْتُكُ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَنَّ ١ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَاعْـبُدْنِي وَأَقِـمِ ٱلصَّلَـوْةَ لِنِحْرِكَ ﴿ يَا إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةً أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَعِكَ كُلُّ نَفْس مِمَا تَسْعَىٰ ﴿ فَالَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنِ لا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَنهُ فَتَرْدَك ١ ١٠ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَـٰمُوسَىٰ ﷺ قَــالَ هِيَ عَصَــايَ أَتَـوَكُّؤُا عَلَيْهَــا وَأَهُ شُرُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَكُ ﷺ قَالَ أَلْقِهَا يَنْمُوسَىٰ ﴿ فَا لَقَنْهَا فَالْحَاهِ عَالَاهِ عَلَيْهُ تُسْعَىٰ ﴿ قَالَ خُنْدَهَا وَلَا تَخَفَّ سَنُعِيدُ هَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَٱضْمُمْ يَدُكُ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخُرُجَ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوِّءٍ ءَايَـةً أُخْرَىٰ ﷺ لِنُريَكَ مِنْ ءَايَنْتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ إِنَّا أَذَّهَبْ إِلَىٰ فِرْعَـوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي ﴿ وَآخَلُلْ عُقْدُةً مِن لِّسَانِي ﴿ يَفْ قَهُواْ قَوْلِي ﴿ وَٱجْعَلَ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿ هَا مِنْ وَنَ أَخِي ﴾ ٱشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴾ وَأَشْرِكُهُ فِيَّ أَمْرِي ﴾ كَيْ نُسَبِّحَكُ كَثِيرًا ﴿ يَنَدَ كُرَكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَسُـؤَ لَكَ يَـٰمُـوسَىٰ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْـكَ مَرَّةً أُخْرَكَ ﴿

إِذْ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَمَا يُوحَىٰٓ ﴿ أَن ِ ٱقَّدِفِيهِ فِي ٱلتَّابُونِ فَٱقَّدِفِيهِ فِي ٱلْيَــمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَـبَّةً بِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُـولُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ ۚ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَمِّر وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَ لَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنِ ثَلَمَ جِنْتَعَلَىٰ قَدَرِ يَـٰمُوسَىٰ ﷺ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿ اللَّهِ الْهَ الْمَالَ أَنتَ وَأَخُوكَ بِئَايَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَهَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿ فَي فَقُولًا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ يَتَذَكُّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﷺ قَالاً رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَآ أُوْ أَنِ يَطْغَىٰ ﷺ قَالَ لَا تَخَافَا ۖ إِنَّانِي مَعَكُمَاۤ أَسْمَعُ وَأَرَكِ ر فَيْ فَأْتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَ عِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُ مَ مَا مَا عَلَىٰ مَنِ آتَا عَلَىٰ مَنِ آتَا عَلَىٰ مَنِ آتَا بَعَ ٱلْهُ لَدُكَ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَعَلَىٰ مَن كَدَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿ إِنَّ قَالَ فَمَن َّبُّكُمَا يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلَّقَهُ ثُمَّ هَدَكِ ﴿ إِنَّا قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ اللَّهُ عَلَي

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابِّلَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَمَ هَذًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْ وَجَارِن لَّبَاتِ شَتَّىٰ ﴿ كُلُواْ وَٱرْعَــوْاْ أَنْـعَامَـكُمْ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَــتِ لِإَ وْلِي ٱلنَّهَىٰ ١٠٠٠ مِنْهَا خَلَقَنْكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَعَ ﴿ وَلَقَدْ أَرَينْنَاهُ ءَايَلِتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبُ وَأَبَىٰ ﴿ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَلمُوسَىٰ ﴿ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِ تِسْلِهِ فَآجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَا فَالْمُ سُوَّك ﷺ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَـوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى الله فَتُولَّىٰ فِرْعَـوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ اللَّهُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَدَابُ مَنِ ٱفْتَرَكَ ﴿ فَاللَّهُ فَتَنَازَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْـوَىكِ ﴿ قَالُواْ إِنْ هَلْذَانِ لَسَحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَـدْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿ فَي فَأَجْمِعُواْ كَيْدِكُمْ ثُمَّ آئَتُواْ صَفَّا ۚ وَلَا أَفَلَحَ ٱلْيَوْمَ مَن ٱسْتَعْلَىٰ عَ

قَالُواْ يَامُوسَنَي إِمَّآأَن تُلْقِيَ وَإِمَّآأَن تُكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ عَيْ قَالَ بَلَ أَلْقُواۚ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿ فَأُوْجَـسَ فِي نَفْسِهِ حِيفَةَ سُـوسَىٰ ﴿ قُلْنَا لَا تَحَفَّ إِنَّكَ أَنْ تَ ٱلْأَعْلَىٰ عَلَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوٓ أَإِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَلحِرِ ۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ ءَامَنـٰتُمْ لَـٰهُۥ قَـبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُ لَكُم مِّنْ خِلَفٍ لَأُصَلِّبَنَّ كُمْ فِي جُدُوعِ ٱلنَّحْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا ٓ أَشَدُّ عَذَابًا أَبْهَىٰ ﴿ قَالُواْ لَن تُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَسِيّنَات وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَٱقْض مَا أَنتَ قَاضَ إِنَّمَا تَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيَا آهِ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَعْفِرَ لَنَا خَطَّيْنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَــيّهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ وَٱللَّهُ خَــيّرٌ وَأَبْقَىٰ ﷺ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَٰتِ فَأُوْلَتِ لِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَٰتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَا لِكَجَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ عَيْ وَلَقَدْ أَوْحَيْـنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لا تَخَفُ دَرَكًا لَا تَخْشَىٰ ٢٠ فَأَتْبَعَهُمْ وَرَعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِ مَا غَشِيَهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴿ يَا يَنَهِنِي إِسْرَءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَكُم مِّنْ عَدُوّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّ لَنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَـنَّ وَٱلسَّلُوَكِ ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنْ كُمْ وَلَا تَطْغَـوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَـضِبِي وَمَن خَلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَكَ ١٤ وَإِنِّي لَغَفَّ ارُّ لِّمَن تَابُ وَءَامَنَ وَعَهِمِلَ صَلِحَهِا ثُمَّ آهَتَهُ دَي ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْعَجَلَكَ عَهِ قَـوْمِكَ يَـٰمُـوسَىٰ عَ قَـالَ هُـمْ أُوْلاَءِ عَلَىٰ أَثـرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدِ فَتَنَّا قَدِوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفُ أَقَالَ يَنقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْ كُمْ رَبُّ كُمْ وَعُدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنِ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُ مِن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُم مُّ وْعِدِى ﴿ قَالُواْ مَا أَخْلُفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَـــكِنَّا حُمِّلْنَا أُوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَ لِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِكُ عَيْ



كَذَا لِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْهَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِحْرًا ﴿ مَا أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ كِحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا فِي ٱلصُّورْ وَتَحْمَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَـوْمَبِدِ زُرْقًا ﴿ يَكَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْـرًا ﴿ اللَّهِ الَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَـوْمُ اللَّهِ وَيَسْئَلُ ونَكَعَنِ ٱلْحِبَالِ فَقُلِلْ يَسْفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَيَذَرُهُا قَاعًا صَفَّا ﴿ فَا مَا قَاعًا صَفَّا ﴿ فَا اللَّهِ لاً تَسرَكُ فِيهَا عِوَجًا لَا أَمْتَسا ﴿ يَوْمَسِدِ مُتَّبِعُ وَنَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِـوَجَ لَـهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلاَ تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿ يَوْمَبِ إِلَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِي لَـهُ قَـــوَلًا ﴿ يَ مَعْلَــمُ مَا بَـيْنَ أَيتدِيهِمْ وَمَا خَلَّفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِـ عِلْمًا ١ الله المُحَافِهُ وَعَنَبِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّ وَمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَـلَ ظُلَّمًا ١ أَن مَـن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَتِ وَهُـوَمُؤْمِنٌ فَالَا يَخَافُ ظُلَّمًا لَلا هَضْمًا ﴿ يَ إِكَا لِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا عَلَيْ

فَتَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَلَقُ وَلَا تَعْجَلَ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقِّ ضَى إِلَـيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِسِيَ وَلَمْ نَجِدٌ لَهُ عَرْمًا ﴿ وَإِذَّ قُلْمَا لِلْمَلَـيِّكَةِ آسْجُـدُ وَاللَّادَمَ فَسَجَـدُ وَا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَا اللَّ وَ فَقُلْنَا يَكَادُمُ إِنَّ هَـٰــذَاعَــدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا اللَّهِ اللَّهِ اللّ مِ نَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْ قَتَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُ وعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَفُ وَأَنَّكُلا تَظْمَؤُا فِيهَكِ اللَّهِ وَلا تَضْحَىٰ ١٠ فَكُلا تَظْمَؤُا فِيهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱلشَّيْطَ اللَّ عَالَ يَكَادَمُ هَالَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلَّدِ وَمُلَّكِ لَّا يَــــبَّلَىٰ ﷺ فَـــأَكَلَا مِنْهَا فَبَـــدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَ ان عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى ءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَب ٢ تُحَمَّ آجْتَبَهُ رَبُّهُ فَتَسابَعَلَدِيهِ وَهَدَكَ ﷺ قَالَ آهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعَكَ أَبَعْضُ كُمْ لِبَعْض عَد وُرُّ فَإِمَّا يَأْتِيكَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَسِنِ ٱتَّبَعَ هُداي فَالَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ عَيْ وَمَنْ أَعْرَضَعَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنحًا وَخَسَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿ فَالَ رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ وَأَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ وَ

قَالَ كَذَ لِكَ أَتَتَكَ ءَايَنتُنَا فَنَسِيتَهَا ۗ وَكَذَ لِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿ وَكَذَ لِكَ نَجْزى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِكَايَلْتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَـدُ وَأَبْتَقَىٰ ﴿ إِنَّ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَا لِلَّ لَا يَلْتِ لِإَّ وْلِي ٱلنُّهَيٰ ﴿ وَلَوْلَا كَلَّا مَا اللَّهُ سَبَقَتْ مِن "بِتِكَ لَكَ ارِنَ لِزَامًا أَجَلٌ سُمَّى ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَـبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَا مِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ وَلَا تَمُدُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْ وَجًا رِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱللَّالْنَيَا لِنَفْتِنَــهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّـكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَآصْ طَبِرْ عَلَيْهَ آلا نَسْئَلُكَ رِزْقًا آحَنُ نَرْزُقُكُ وَآلْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُواْ لَـوُلَا يَأْتِينَا بِئَايَةٍ رِن َّبِهِ ۚ أَولَمْ تَأْتِهم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُــفِٱلْأُولَىٰ ﷺ وَلَوْ أَنَّــآ أَهْلَكَنْهُم بِعَـذَابِ سِن قَبْلِهِ-لَقَالُ وَارَبَّنَا لَـوْلآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَاتِكَ مِن فَسَتَعْلَمُ ونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَن آهْ تَدَى ﴿

٩

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْتَدَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ شُعْرِضُونَ ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِ رِّن رَّبِّهِم تُخْدَثِ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَـلْعَبُونَ ﴿ لَا هِيَـةً قُـلُـوبُهُم ۚ وَأَسَـرُ وَا ٱلنَّحْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُـواْ هَلْ هَلَا هَلَا آلِاً بَشَرُّ بِتَلُكُمْ أَلْفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُسْصِرُ ونَ ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ وَهُ وَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلِ الْم آفْتَرَكُ بَلْ هُ وَشَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِاَيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ الله مَا ءَامَنَتَ قَبِلَهُم مِن قَرْيَةِ أَهْلَكُنَهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا تُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَّئُلُواْ أَهْلَ ٱلنِّحْ رِإِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُ ونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدُا لاً يَا أَكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ أَنَّ مُسَدَلَّنَا لَهُ مُ ٱلْـوَعْــدَ فَأَجَيْنَا لَهُمْ وَمَن تَشَــاءُ وَأَهْلَكَنَا ٱلْمُسْـرِفِينَ ﴿

لَقَدْ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ حِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿

وكم قصمنا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً رَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴾ فَلَمَّ أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿ لَا تَرْكُضُواْ وَآرْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أُنْرَفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُستَّلُونَ ﴿ قَالُواْ يَنُويَلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَىنِهُمْ حَتَّىٰ جَعَلَّنَهُمْ حَصِيدًا خَنصِدِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ لَوْ أَرَدْنَآ أَن لَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّآتُّخَذُّنَـهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿ يَكُ بَلَ نَصْدِفُ بِٱلَّحَقِّ عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَنْ عِندَهُ، لَا يَسْتَكَ بِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُ وِنَ ١٠٠٠ يُسَبِّحُونَ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُ رُونَ ﴿ أَمِ آتُّ خَدْ وَاْ ءَالِهَ ةَ رِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ا الله عَمَا عَالِهَا إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبَحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْش عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ءَالِهَا أَتُلَّا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ هَاذَا ذِكْرُ مَن سَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْتُرُهُ مِلْا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقُّ فَهُم مُعْرِضُونَ ١

وَمَ آأَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكُ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَاه إِلَّا أَنَاْ فَاعَبُدُونِ ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدَّا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ ثُكْرَمُ ونَ ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأُمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَّفَهُمْ وَلَا يَسَشَّفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن مَقُل مِنْهُمْ إِنِّي إِلَىهُ مِن مُنْهُمْ إِنِّي إِلَىهُ مِن دُونِهِ فَذَ لِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّ مَرَّكَ لَالِكَ نَجْزى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَـٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَـتَا رَتَـقًا فَفَتَقَنْ لَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءِ حَيَّ أَفَالَا يُؤْمِنُ وِنَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْض رَوَسِيَ أَن تَصِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلَا لَّعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَّحَفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنَّ ءَايَلِتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُ وَالَّذِي خَلَقَ ٱلَّذِي وَالنَّهَارَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَر مِن قَبْلِكَ ٱلْحُلْدَّ أَفَإِيْن رِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْس ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِوَوْنَبِلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ۚ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٢

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَ سَرُوٓاْ إِن يَتَّخِذُونَ كَ إِلَّا هُ زُوًّا أَهَلِنَا ٱلَّذِي يَنَّكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَ نِ هُمَّ كَ فِرُونَ ﴿ خُلِقَ الْإِنسَ نُ مِنْ عَجَلَ سَأُورِيكُمْ ءَايَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ فَيَ قُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلدِق بِنَ ﴿ لَكُو يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لا يَكُفُّ ونَ عَن رُجُ وهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلا عَن ظُهُ ورهِ مَ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ يَلَ تَأْتِيهِم بَغْمَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلا هُـمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهَ زِئَ بِرُسُلِ بِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَانَ بَلْ هُمْ عَن ذِكْ رَبِّهِ مَعْرضُ ون عَلَيْ أَمْر لَهُمْ ءَالِهَ أُتَمَّنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ يَكُ مَثَعَنَا هَلَ مُثَعَنَا هَلَوُلا عِ وَءَابَ آءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُ صُهَا مِنْ أَطْرَافِهَ أَ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُ ونَ ﴿





وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِسَّةً يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا وَأُوْحَيْنَ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْحَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَ آءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا عَبِدِينَ ﴾ وَلُوطًا ءَاتَـيْنَـهُ حُـكُمًا وَعِلَّمًا وَجَّيْنَـهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْحَبَيْثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَـوْمَسَوْءِ فَلْسِقِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّاهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ا وَنُـوحاً إِذَ نَـادَكِ مِن قَـبللُ فَٱسْتَجَبْنَا لَـهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِئَايَـٰئِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُـواْ قَـوْمَ سَوْءِ فَأَغَـرَقَنَّاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَي وَدَاوُءُ دَ وَسُلَيْمَانَ إِذَّ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذَّ نَـفَـشَتْفِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُناً لِحُكَمِهِمْ شَهِدِينَ ٢ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُالاًّ ءَاتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُ، دَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرِ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوس لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنُ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمْ شَكِرُ ونَ ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ = إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلُا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ مَعَفِظٍ مِنَ ﴿ هُ وَأَيْسُوبَ إِذَّ نَادَكُ رَبُّهُ ۚ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٌّ وَءَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةُ بِنْ عِندِنَا وَذِكْرَكْ لِلْعَبِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلَ حُلُّ لِّسَ الْسَلِينَ رِي وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا أَإِنَّهُم مِّرِي ٱلصَّلِحِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ مِّرِي ٱلصَّلِحِينَ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَ بَمُ غَنضِهَا فَظَنَّ أَن لَّن لَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلَىهَ إِلاَّ أَنتَ سُبِّحَنَاكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلطُّلِمِينَ ﴿ فَاسْتَجَبَّنَا لَـهُ وَخَّيْنَا لُـهُ وَخَّيْنَا لُـهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذَ لِكَ نُهِ حِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَرَكَرِيَّ آ إِذْ نَادَكُ رَبُّهُ رَبِّلا تَذَرِّني فَرَّدًا رَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِئِينَ رِي فَاسْتَجَبْنَا لَـهُ وَوَهَبْنَا لَـهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَـهُ زَوْجَـهُ إِنَّهُمْ حَالُواْ يُسَلِرعُونَ فِي ٱلْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا رَهَبًا رَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ٢



لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتَ أَنفُسُهُ مَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يَحْزُنُهُ مُ ٱلَّفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّلَهُ مُ ٱلْمَلَتِ حَدَّةُ هَلِذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَكُونَ عَ يَوْمَ نَطُوِي ٱلسَّمَاءَ كَطَى ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُّ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْق تُعِيدُهُ أَوْعَدًا عَلَيْنَا أَإِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ١ وَلَـقَـدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُـورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّلِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَلِذَا لَبَلَغَا لِّـقَـوْمِ عَـٰبِدِينَ ﴿ وَمَـآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَلَمِينَ فَهَلَ أَنتُمهُ سُلِمُ ونَ ٢٠ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ ءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءً وَإِنْ أَدْرِكَ أَقَرِيبُ أَم بَعِيدٌ تَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ا وَإِنْ أَدْرِكِ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَنعُ إِلَى حِينِ ﴿ قَالَ رَبّ آحْكُم بِٱلْحَقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ٢٠٠٠

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ يَ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ السَّاعَةِ شَيَّةً عَظِيهُ أَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَصَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَّل حَمَّلَ هَا وَتَرَى آلنَّاسَ سُكَنرَكَ وَمَا هُم بِسُكَنرَكَ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ رَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطُن تَرِيدٍ ﴿ كُتِبَعَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُصَلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَلَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمَّ فِي رَيْبِ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَلِكُ مِنِ ثُرَابٍ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمُّمِن تُضْغَةٍ تُخَلَّقَةٍ زَغَيْر مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمَّ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَى أَجَلِ سُسَمَّى ثُمَّ نُحْرِجُكُمْ طِفْلَا ثُكَّرِلْتَبْلُغُ وَا أَشُدَّكُ مَ وَمِنكُم مَّن يُتَوَقَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذُلِ ٱلْعُمْرِ لِكَيْلًا يَعْلُمُ مِنَ بَعْدِعِلْمِ شَيْئًا رَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ ، بَهِ مِحِ

ذَ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةً لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهُ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ لَلَا هُدًى لَا كِتَنبِ سُنِيرِ ﴿ ثَانِي عِطْفِهِ لِيُصِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱللُّدُنِّيَا خِزْيٌّ وَنُدِيقُهُ يَـوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ لَكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكُ وَأَنَّ ٱللَّهُ لَيْسَ بِظُلَّنِمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَهُ ٱنقَلَبَعَلَىٰ وَجَهِهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَالِكُهُ وَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَكَ يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ فَ لِكُهُ وَ الضَّالُلُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ يَهُ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ ۚ أَقْدَرُبُ مِن ٱلْفَعِهِ لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ ١٠٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ يُددِّخِلُ ٱلَّـذِينَ ءَامَنُـواْ وَعَمِلُـواْ ٱلصَّـٰلِحَتِ جَنَّـٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن مَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱللُّهُ نِي ٱللَّهُ اللَّهِ وَٱلْاَحِرَةِ فَلَّيَمَدُدٌ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيَقْطَعْ فَلَّينظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿

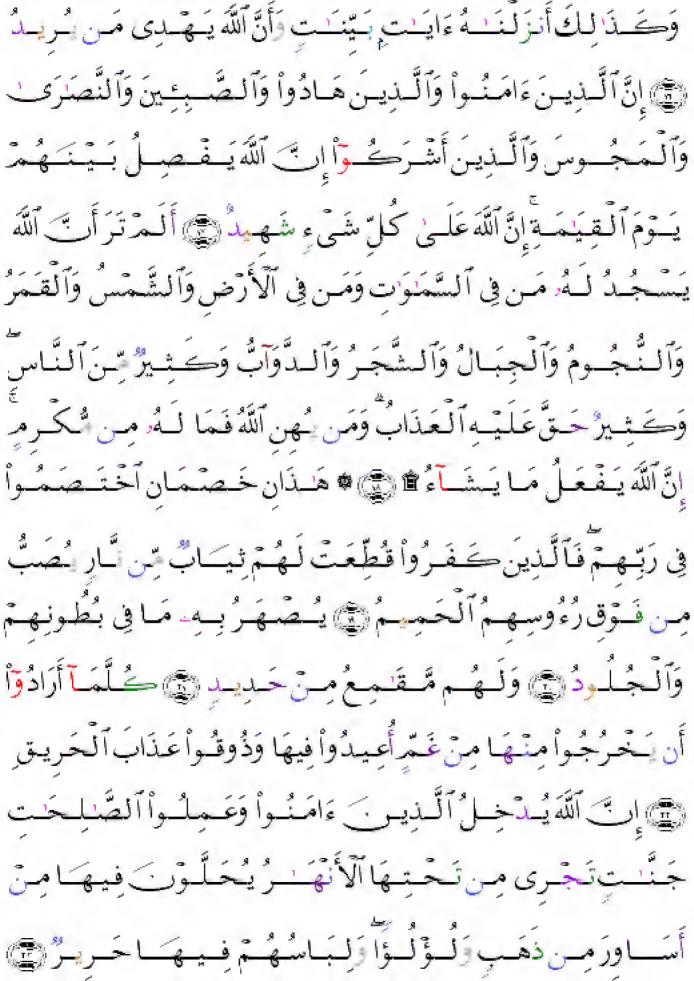

وَهُـدُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِمِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُـدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ هِ إِنَّ ٱلَّـذِيـرِ كَفَرُواْ وَيَـصُـدُّ ونَعَـن سَبِيـلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِـدِ ٱلْحَـرَامِ ٱلَّـذِي جَعَلْنَـهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ إِنظُلْمِ ثُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِ عِـمَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لاَّ تُسشّرِكَ بِـى شَيْئًا وَطَهِ رِّ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُ ودِ ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِر مَا أَتِينَ مِن كُلِّ فَحِ عَمِيقِ ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَلْدَكُ رُواْ آسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مُعَلُّومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنُ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلِمَ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلۡبَآبِسَ ٱلۡفَقِ رَ ١٠ ثُـكُ لۡيَةً ضُواْ تَفَتَهُمْ وَلۡيُوفُواْ نُـذُورَهُــم وَلْـيَـطُـوَّفُـواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ لِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرْمَات ٱللَّهِ فَهُ وَخَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهُ وَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلِمُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْلَىٰ فِٱجْسَنِ وَٱجْسَنِ وَالْجَسْنَ وَالْمِسْدِوْا قَسُولَ ٱلسِزُّودِ ﴿

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۗ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ا الله عَلَم الله عَظِم شَعَيْر آللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَع آلْقُلُوبِ ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ سُسَمَّى ثُمَّعُكُّهَ ٓ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ وَلِكُ لِ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنُ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْ عَلَمِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَـٰهُ رَحِدٌ فَلَهُ ۚ أَسْلِمُواْ وَبَشِّر ٱلْمُخْبِثِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَآأَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ فِي قُونَ ﴿ وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَلِمِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَادْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآقَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذَا لِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ لَى يَنَالَ آللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَ آؤُهَا وَلَكِن بِنَالُهُ ٱلتَّقْوَى مِنكُمُّ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللهَ عَلَىٰ مَا هَدَنكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ يُدَ فِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴿

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُلْقَلْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَرِجُ وا مِن دِيَسْرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَـ وَلاَ دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْض ٱلهُدِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيعٌ رَصَلُونُ مَسَجِدُ يُدَكَ رُفِيهَا آسَمُ ٱللهِ كَثِيرًا ۚ زَلَيَنصُرَتَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ لَقَوِيتُ عَزِيزُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ إِن سَّكَّنَّا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاعَنِ ٱلْمُنكَر وَلِلَّهِ عَلَقِبَةُ ٱلْأَمُ وِرِ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُ وِكَ فَقَدْ حَذَّبُ تَ قَبَلُهُمْ مَ قَوْمُ نُوحِ أَعَادُ وَتُمُودُ ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ ﴿ ١ وَأَصْحَابُ مَدْيَو َ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِرينَ ثُمَّر أَخَذَتُهُمْ أَفَكَيْ فَكَيْ فَكَانَ نَكِيرٍ ﴿ فَكَأَيِّن رِّ مَ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيكَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرِ شُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ سَشِيدٍ ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ مَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ مَسْمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَنكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُمْ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَرَبِّكَ كَأَلَّفِ سَنَةٍ بِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ وَكَأَيِّن بِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُيَّما أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَاْ لَكُمْ نَذِيرٌ ثُبِينٌ ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ رَزِقٌ كَرِيمٌ وَٱلَّـذِينَ سَعَـوٓا فِي ءَايَلِتِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَـيٍّكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكُ مِن رَّسُولِ لَا نَبِي إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلَقَى ٱلشَّيْطُ نُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطُ نُ ثُمَّيُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَــتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ لَيَجْعَلُ مَا يُلَقِى ٱلشَّيْطُنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مُ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقِ مِعِيدٍ ﴿ إِنَّ لَلِمَعْلَمَ ٱلَّذِينِ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّمِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَـهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِلَّىٰ صِرَاطٍ سُتَقِيمِ ﴾ لَا يَـزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَـرُواْ فِي مِرْيَـةٍ رِّـنَـهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْيَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَـوْمِ عَقِيمٍ ﴿





يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُ واْ لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَس خَلُقُ واْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبِكَابُ شَيْئًا لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّقَدْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ لَـقَـوِكُ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهُ يَـصَطَفِى مِنَ ٱلْمَلَامِ حَـةِ رُسُلُا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ أَسَصِرٌ ﴿ اللَّهُ مَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَّفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَـُلُـواْ ٱلْخَـيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُـونَ ١ ﴿ إِنَّ الْعَلَّاكُمْ تُفْلِحُـونَ ١ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَتَّ جِهَادِهِ - هُ وَ آجْتَبَدْكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ لِلَّهَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمُهُو سَمَّلكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَلْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمرَ وَتَكُونُ وأَشُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ وَآعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُـ وَمَوْلَلكُمْ مَوْلَلكُمْ أَلْمَوْلَيْ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ عَ شُوْرَةُ الْمُؤْمُنُونَ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ قَدْ أَقْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُ وِنَ ﴾ ٱلَّـذِينَ هُــتم فِي صَلَاتِهِــتم خَلشِعُــونَ ﴿ وَٱلَّذِينَهُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَهُمْ لِلزَّكَوْةِ فَعِلُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴾ إلَّا عَلَيَّ أَزْ وَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْهَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَن ٱبْتَغَيٰ وَرَآءَ ذَ لِكَ فَأُوْلَـهِاكَهُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ الأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ مَعَلَىٰ صَلُوتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ أَوْلَهِكُهُمُ ٱلْوَرَثُونَ ﴾ ٱلَّذِيرِ وَيُرثُونَ اللَّهِ ٱلَّذِيرِ وَيَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلَّإِ نَسَنَ مِن سُلَلَةِ يِّن طِينِ ﴿ يُعَلِّنَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّنَاهُ لُكُلَّفَةً فِي قَرَارِ كَكِينِ ﴿ يُكُمُّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَهُ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَهُ فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَحْمًا ثُلَّمَ أَنشَأَنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحۡسَنُ ٱلۡخَلِقِينَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعۡدَذَ لِكَ لَمَيِّتُونَ ﴾ ثُمَّإِنَّكُمْ يَـوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّاعَنِ ٱلْحَلِّقِ عَلْفِلِينَ ﴿

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ إِهَدِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضَ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَدِرُ ونَ ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُمرِبِهِ جَنَّتٍ رِّن تَجِيلِ أَعْنَئِ لَّكُمْ فِيهَا فَوَ كِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ وَشَجَرَةُ تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْأَكِلِينَ ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْحُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْقُلَّكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنقَوْمِ آعَبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَـيْرُهُۥ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُ واْ مِن قَـوْمِهِ مَا هَلذَآ إِلَّا بَـشَرٌّ بِثَلْكُم يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَـوْ شَـآءَ ٱللَّهُ لاَّنزَلَ مَلَيْهِكَ أَلَّا لَوْ عَنَا بِهَا ذَا فِي ءَابَ إِنَّا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ مِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبُّصُواْ بِهِ حَتَّىٰ حِينِ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلصُّرْنِي بِمَا كَذَّبُ ونِ ﴿ فَأُوْحَيَّنَاۤ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْدِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَاسَلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ مَ وَلاَ تُخَطِبَنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿

ٱلْمُتِرِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَسَتِ إِن كُنَّا لَمُبْقَلِينَ ﴿ ثُمَّ أَسْفَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهُ نَيَا مَا هَٰذَآ إِلاَّ بَشَرُّ رِّثَالُكُم يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنَّهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَمِنْ أَطَعْتُ مِبَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ ﴾ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابِـًا رَعِظَمًا أَنَّكُم تُخْـرَجُونَ الله هُمَيْهَاتَ هَمْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ١ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱللُّدُنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ هُـوَإِلَّا رَجُــلُ آفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَ رَبِّ آنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُ وِن ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ ٱليُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ ا فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلطَّلِلِمِينَ ﴾ ثُـكُماًنسشَأْنَا مِنُ بَعْدِهِ مِدَّقُرُونَا ءَاخَرِينَ ﴿

فَإِذَا ٱسْتَوَيَّتَ أَنتَ وَمَن تَعَكَ عَلَى ٱلْفُلَّكِ فَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّلْنَا

مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا ثُبَارَكًا أَنتَ خَيْرُ

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخْخِرُ وِنَ ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهٌ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثُ فَبُ عَدًا لِلقَوْمِ لاَّ يُؤْمِنُ ونَ ﴿ ثُمَّ أُرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِنَايَاتِنَا وَسُلَطَانِ سُبِينٍ عِنْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَـوْمًا عَـالِينَ ﴿ فَالَوَّا أَنُوُّمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَـوْمُهُمَا لَنَاعَابِدُ ونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُـواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ رِي وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابُ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱبننَ مَرْيَكِمَ وَأُمَّهُ وَايَكَ وَاوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةِ ذَاتِ قَرَارٍ رَمَعِينِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ هَلَذِهِ ۚ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا ۚ رَبُّكُمْ فَ ٱتَّ قُون ﴿ فَ فَتَقَطَّعُ وَا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيتُهمْ فَرِحُونَ ﴾ فَذَرَّهُ مَ فِي غَمْرَتِهِ مَرْحَتَّىٰ حِينٍ ﴿ أَخَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مربِهِ مِن تَالِ رَبِنِينَ ﴿ أَنِينَ إِنَّ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْحَيْرَ اتِّ بَلِ لاَّ يَشْعُرُ ونَ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُ وِنَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِئَايَنتِ رَبِّهِمْ يُـؤُمِنُونَ ﴿ وَآلَٰذِينَ هُمرِبرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿

وَٱلَّذِينَ يُوْتُنُونَ مَا ءَاتُواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ٢ أُوْلَتِهِكَ يُسَرِعُ ونَ فِي ٱلْحَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَلِقُونَ ﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَلَدَيْنَا كِتَابُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ رِّنْ هَنذَا وَلَهُمْ أَعْمَلُ رِّن دُونِ ذَ لِكَهُمْ لَهَا عَلْمِلُونَ ﴿ مَنَّكَى إِذَآ أَخَذْنَا مُتَّرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْئَرُ وَنَ ا الله المُحْدَرُواْ ٱلْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ١ قَدْ كَانَتْ ءَايَاتِي تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿ مُسْتَكَبِرِينَ بِهِ سَنْمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿ أَفَلَمْ يَكَبُّرُواْ ٱلْقَـوْلَ أَمْجَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابِ آءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَـهُ مُنكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جَنَّةً أَلَ جَآءَهُم بِٱلْحَقّ وَأَكَتُرُهُمْ لِلْحَقّ اللَّحَقّ اللَّحَقّ كُلرِهُ ونَ ﴿ وَلَـوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْ وَآءَهُمْ لَغَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ نَ أَبِلْ أَتَيْنَاهُم بِدِحَرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴿ أَمْ تَسْئَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرًا وَهُـوَ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدَعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ سُسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلَّـٰذِينَ لَا يُــُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَ طِ لَنَـٰكِبُونَ ٢

\* وَلَـوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِن ضُرٌّ ٱللُّجُواْ فِي طُغْيَانِهمْ يَعْمَهُ وِنَ ٢﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسۡتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ٢ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُ وَالَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا سَاتَشَكُرُونَ عَنَ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْض وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَهُ وَالَّذِي يُحْسِ وَيُحِيتُ وَلَهُ آخْتِلُفُ ٱلَّيْهِ وَٱلنَّهَارْ أَفَالَا تَعْقِلُ وِنَ ﴿ يَكُ بَلَّ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ قَالُوٓا أُءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أُءِنَّا لَمَبْعُوثُ وِنَ عَلَى لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابِ آؤُنَا هَنذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَا إِلاَّ أَسَاطِ يرُ ٱلْأَوَّالِ بِنَ ﷺ قُسل لِّحَسنِ ٱلْأَرْضُ وَمَسنِ فِسِهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَنَكُّرُونَ ا قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَا وَاتِ ٱلسَّبَعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ الله سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُللَ أَفَلاَ تَتَّقُونَ اللَّهِ قُللَ مَن لِيكِدِهِ مَلَكُ وتُ حُلِّ شَيْءٍ اللهِ وَيُجِ يرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْ وِإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُ وِنَ ﴾

بَلْ أَتَـيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٠٠ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـٰ إِذًا ٱلذَهَبَ كُلُّ إِلَـٰهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضْ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ عَالِمٍ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰ لِدَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُ ونَ ﷺ قُل رَّبِ إِمَّا تُرِيِّني مَا يُوعَدُونَ ﴿ وَنَ إِنَّ اللَّهِ مَا يُوعَدُونَ اللَّهِ مَا وَلَا تَجْعَلَنِي فِي ٱلْقَـوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن لُّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُ ﴿ نَ ٢ آدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ٣ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَمِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن جَفُرُ ون ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَكِلِّي أَعْمَلُ صَلِلحًا فِيمَا تَرَكَّتُ كَأَرُّ إِنَّهَا كَلِمَةً هُ وَقَآبِلُهَا ۚ وَمِن رَرَابِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَـوْمِ يُبَعَّثُونَ ٢٠ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلِآ أَنسَابَ بَيْنَهُ مَ يَـوْمَبِدِ لَا يَتَسَآءَ لُـونَ ﴿ إِنَّا لِلَّهِ اللَّهِ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ فَأُوْلَئِكُهُ مُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ فَأُوْلَئِ لِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرٌ وَٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَ لَهُ مُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ﴿ يَ

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ ﴿ وَالْمَا ضَآلِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ وَال أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴿ قَالَ ٱخْسَئُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُ وِن ﴿ إِنَّاهُ كَانَ فَرِيقٌ رِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَآغُ فِرْ لَنَا وَآرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ آلرَّ حِمِينَ ﴿ فَآتَّ خَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْاْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ﴿ قَالَ كَمَّ لَبِثَّتُ مِرْ فِي ٱلْأَرْضِ عَلَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُواْ لَبِثَّنَا يَـوْمَا أَوْ بَعْضَ يَـوْمِ فَسْئَلِ ٱلْعَآدِينَ ﴿ قَالَ إِن لَّبِئْتُ مَ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْأَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُ وِنَ ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا رَأَنَّكُمْ إِلَيْنَالَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَتَعَلَى آللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَا هَالًّا هُـوَرَبُّ ٱلْعَـرْشِ ٱلْكرِيمِ ﴿ وَمَن يَـدْعُ مَـعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَـهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ وَقُلُ رُّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾

أَلَمْ تَكُنَّ ءَايَنتِي تُتَلَّىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ قَالُواْ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ سُــورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَ ٓ ءَايَنتِ مِيِّنَنتِ لَّعَلَّكُم ٓ تَذَكَّرُ وِنَ ﴿ آلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَاجَلِدُواْ كُلَّ وَحِدٍ سِنْهُمَا مِأْئَةَ جَلَّدَةٌ لَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُ مَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ٱلزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَ إلاَّ زَانٍ أَوْمُشْرِكُ ۚ رَحُرَّمَ ذَ لِكَعَلَى ٱلْمُــؤُمِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِـدُوهُمۡ تَمۡنِينَ جَلَّدَةً وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَـٰدَةً أَبَدًا وَأُوْلَـٰبِكُهُمُ ٱلْفُسِقُ وَأَصْلَحُوا فَإِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَا لِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيـمُ اللهِ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْ وَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهُ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَادِبِينَ ﴿ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَـذَابَأَن تَشْهَـدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ وَٱلْحَامِسَةَ أَنَّ عَصَبُ ٱللهِ عَلَيْهَ آ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ وَلَـوْلاَ فَضَـلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَـوَّابُ حَكِيمٌ ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلَّإِفَّكِ عُصْبَةٌ تِنكُمْ لَا تُحْسَبُوهُ شَرًّا ٱكُمَّ بَلْ هُوَ خَـيْرٌ لَّكُمَّ لِكُلِّ آمْرِي تِنْهُم مَّا آكَتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ١ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلذَآ إِفكُ سُبِينُ ﴿ لَوْلاَ جَاءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُـمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَحِرَةِ لَمَسَّكُمرَ فِي مَآ أَفَضْتُمرَ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ إِذْ تَلَقُّوْنَهُ وِبَأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُ وَعِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ وَ لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُ مِمَّا يَكُونُ لَنَآ أَن لَّتَكَلَّمَ بِهَاذَا سُبْحَانَكَ هَاذَا بُهْتَانُ عَظِيمٌ ر الله الله الله أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الله وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْاَ يَلْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَسْمِيعَ ٱلفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينِ عَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنتِيا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُ وَٱللَّهُ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ وَحِيمًا

\* يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِٱلشَّيْطَنَّ وَمَن يَتَّبِعَ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكِرِ ۚ وَلَوْلاَ فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِن أَحَدٍ أَبدًا ﴿ لَلْكِنَّ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِلَّا يَأْتَلَ أُوْلُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُوْلِي ٱلْقُرْبَيٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَّيَعْفُواْ وَلَّيَصْنَفَحُواْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيهٌ مُرْتَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱللُّانِّيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ عَالَيْ عَظِيمٌ عَيْ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله يَوْمَبِدِ الْوَفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُـوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴿ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِبِينَ وَٱلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَنِيكَ مُبَرَّءُ ون مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ رَزِقٌ كَرِيمٌ ﴿ يَكُلُهُ اللَّهِا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأَرِنسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَٰ لِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٢٠٠٠

قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَرْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لَيْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكُنُّهُ وِنَ فَ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَ لِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ مُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ مِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُصُصْنَ مِنْ أَبْصَارِهِ نَّ وَيَحْفَظ نَ فُرُوجَهُ نَّ وَلاَ يُبْدِينَ زينَـتَهُنَّ إِلَّا مَاظَـهَـرَمِنْهَ آوَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِنَّ أَوْ ءَابِكَآءِ بُعُولَتِهِ نَّ أَوْ أَبْنَكَآبِهِ نَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِ نَّ أَوْ إِخْ وَنِهِ نَّ أَوْ بَنِي إِخْ وَنِهِ نَّ أَوْ بَنِي أَخَوَتِهِ نَّ أَوْ نِسَآبِهِ نَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْـمَـٰنُهُ نَّ أُوِ ٱلتَّبِعِينَ عَيْرِ أَوْلِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرَّجَالُ أُو ٱلطِّفْلُ ٱلَّذِينَ لَمَّ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوًّا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿

فَإِن ٱلمَّ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدُا فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمَّ وَإِن

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْنَمَىٰ مِنكُم وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُم وَإِمَا إِحُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغَيِّهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَٱللَّهُ وَسِعْ عَلِيمٌ ﴿ وَلْيَسْتَعْتَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ-وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابُمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَاتُوهُم مِن سَال ٱللَّهِ ٱلَّذِي وَاتَلكُمْ وَلا تُكْرِهُواْ فَتَيَلِتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنَّ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكُرِه هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ رِيُّ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَنتِ تُبَيِّنَتِ مَثَلَلَ بِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُهِ وَ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوة فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ ثُبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَدُّهُ نَارُّ السُّورُّ عَلَىٰ نُسُورِ يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءٌ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَلَ لِلنَّاسَ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْتَكَرَ فِيهَا آسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ﴿

رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَرَةٌ لَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلُوةِ وَإِيتَآءِ ٱلــزَّكَوْةُ يَخَافُونَ يَـوْمُا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ عَيْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ وَٱللَّهُ يَرَزُقُ مَـن يَشَـآءُ بِغَـيْرِ حِسَابِ ﴿ وَٱلَّـذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْءَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْءًا وَجَدَ ٱللَّهُ عِندَهُ فَوَقَدهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ أَوْ كَظُلُمُتِ فِي بَحْرِ ٱلجِّيِّ يَغْشَلهُ مَوْجٌ رِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ رِّن فَوقِهِ سَحَابٌ ظُلْمَتُ إِنَّعَظَهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَـكَدْ يَرَىٰهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن تُّورٍ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلَقَّاتِ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحُهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلَلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَـٰوَت وَٱلْأَرْضَ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيِّنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَرِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصَرفُهُ عَن َّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ ۚ يَذَهَبُ بِٱلْأَبْصَار ﴿

يُقَلِّبُ آللَهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَ ارَّإِنَّ فِي ذَا لِكَ لَعِبْرَةُ لِإَّوْلِي ٱلْأَبْصَرِ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةِ مِن آيَ قَمِنْهُم مَّن مَشْمِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعْ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَهُ لَا أَنزَلْنَاۤ ءَايَاتٍ ثُبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهَدِي مَن مَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ سُسْتَقِيمِ عَن يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُـكَم يَتَوَلَّىٰ فَرِيتُ رِّنْهُم مِّنُ بَعْدِ ذَ لِكَ وَمَا أُوْلَامِكَ مِا لَمُ وَمِن مِن ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكَمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيكُ يِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن أَهُمُ ٱلْحَقُّ يَـأَتُـواْ إِلَـيّهِ مُدْعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِرَارْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن جِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُوْلَىٰ إِلَّ مُمَّ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَـقُـولُـواْ سَمِعْنَا وَأَطَعنَـا ۚ وَأُولَـ إِلَى هُـمُ ٱلْمُفتلِحُونَ ﴿ وَمَـن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَخْتِشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُوْلَئِكُهُمُ ٱلْفَآبِزُونَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْتَمَانِهِمْ لَبِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لاً تُقْسِمُواً طَاعَةً تَعْرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُ مَ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُول إِلَّا ٱلْبَلَـٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَـدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ مَّ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّـٰذِينِ َ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنُ بَعْدِ خَوْفِهمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُنشِّركُونَ بِي شَيْئًا أِمَن كَفَرَ بَعْدَذَ لِكَ فَأُوْلَتِ لِكَ هُـمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُسْرِّحَمُّونَ ﴾ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّـذِينَ كَفَـرُواْ مُعْجِزِيرِ فِي ٱلْأَرْضَ وَمَأْوَسِهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ } ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْتِمنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَثَمَرٌ تِ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِنَ ٱلظَّهيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَتِ ٱلكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ مُعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضَ كَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَثَوْنُواْ كَمَا ٱسْتَغَذَنَ ٱلَّذِيسِ َ مِن قَبْلِهِ مَرَّكَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَــتِهُ ۖ وَٱلَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ وَٱلَّـ قَـ وَعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ رِيْابَهُ نَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَنِت إِبِينَةٍ وَأَن بَسْتَعَفِفُونَ خَيْرٌ لَّهُوبَ وَٱلْلَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ إِلَّا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَ إِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَ بِكُمْ أَوْ بُـيُـوتِإِخْـوَرِنِكُــمْ أَوْ بُـيُـوتِ أَخَـوَتِكُـمْ أَوْ بُـيُـوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِعَمَّتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْبُيُ وتِ خَللَةِ حُهُمَ أَوْمَا مَلَحَةُ مِرَّمَ فَالْحِهُ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَعَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنِ تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِينُوتَا فَسَلِّمُواْ عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً وِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَاك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَّتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُ وِنَ ﴿

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِع لَمْ يَدْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَئْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْذِنُونَكَ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْتَغَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱلله إِنَّ ٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًاْ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُم لِوَاذَا فَلْيَحْدَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ = أَن تُصِيبَهُمْ مِ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ أَلِيمُ إِلَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضُ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُ مِيمَا عَمِلُوآ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ اللَّهُ ٩ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَـزُّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَدِيرًا

تَبَارِكُ الْدِى لَـهُ مُلْكُ ٱلسَّمَـ وَ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَخِرِهُ وَلَدُا وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدُا وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدُا وَلَمْ اللَّهُ وَلَدُا وَلَمْ اللَّهُ وَلَدُا وَلَمْ اللَّهُ وَخَلَـ وَاللّهُ وَاللّهُ وَخَلَـ وَاللّهُ وَخَلَـ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَخَلَـ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ ءَالِهَا ۗ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلُقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا لَلَا نَفْعًا لَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاوَةً وَلَا نُشُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَاذَآ إِلَّا إِفْ كُ ٱفْتَرَكُهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلَّمًا زَرُورًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلِينَ آكَتَتَهَا فَهِي تُمَّلَيْ عَلَيْهِ بُكِ رَقً زَأْصِيلًا ﴿ قُلَ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَـٰوَات وَٱلْأَرْضَ إِنَّـهُ حَـانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَقَالُواْ مَال هَٰذَا ٱلرَّسُول يَأْحُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ لَـوْلا أُنـزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَندِيرًا ﴿ أُو يُلُقَى إِلَيْهِ كَنزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْحُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ ٱلطَّلِمُونَ إِن تَسَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلَا تَسْحُورًا ﴿ اللَّا رَجُلَا تَسْحُورًا ﴿ النَّا الْطُلَ كَيْفَضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثُ لِلَهُ فَضَلُّواْ فَالَّا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا رِّن ذَ لِكَ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَلِ لَّكَ قُصُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبُ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿



\* وَقَــالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُـونَ لِقَـآءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَيْكِةُ أَوْ نَـرَكُ رَبَّنَا لَقَـدِ ٱسْتَكَـبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْعُتُوَّا كَبِيرًا ﴿ يَوْمَ يَـرَوْنَ ٱلْمَلَـ لِكِهَ لَا بُشْرَكِ يَوْمَبِدِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْــرًا تَحْجُورًا ﴿ يَ فَعَلَمْ اللَّهِ مَنا عَمِلُواْ مِنْ عَمَـلِ فَجَعَلَّنهُ هَبَاءَ مَّنتُ ورَّا ﴿ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ خَيْرٌ أُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ إِي إِيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُرِّلَ ٱلْمَلَيْكِكَةُ تَنسزِيسلًا ﴿ الْمُسلِّكُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ عَسِسِيرًا ﴿ يَكِوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيَّهِ يَقُـولُ يَالَيْ تَنِي آتَّ خَذَّتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُويَلَتَىٰ لَيْـتَنِي لَمَ أَتَّ خِذ فُ لَانًا خَلِي لَا إِنَّ اللَّهِ اللّ وَكَانَ ٱلشَّيْ عَطِنُ لِلْإِنسَانِ خَادُولًا ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّسُولُ يَـــرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخــــذُواْ هَلذَا ٱلْقُـــرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَا لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَّبِيِّ عَدُوًّا بِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرَّءَانِ جُمَّلَةً وَحِدَدَةً كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَادَكُ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿



أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْشَرَهُمْ يَسْمَعُ ونَ أَوْ يَعْقِلُ ونَ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْ عَلَمْ بَلْ هُمْمَ أَضَلُّ سَبِيلاً ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَ وَلَوْ شَلَاءَ لَجَعَلُهُ سَاكِنُا ثُمَّرَجَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا لَكُمُ ٱلَّيْهِ إِلَّهُ اللَّهُ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ٢ وَهُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيئَ عَبُشْرَا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ طَهُورًا ﴿ لَيْحَرِّي لِنُحرِّي بِهِ بَلَّدَةً تَيْتًا أَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقُنّآ أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَــنَّكَّرُواْ فَأَبَىٰٓ أَكَتْرُ ٱلنَّــاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ إِلَّا كُفُورًا ﴿ إِلَّا كُنُو شِئْنَــا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَدِيرًا ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَهِدُهُم بِهِ جِهَاداً حَبِيرًا ﴿ وَهُ وَهُ وَالَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْـرَيْنِ هَنذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَذَا مِلْحُ أُجَاجُ رَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا رَجِجْ رَا تَحْجُورًا ﴿ إِن اللَّهِ اللَّهِ مَا لَذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا رَصِهِ رَا يَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ يَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالًا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ أَوكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ طَهِيرًا ٢

وَمَــآ أَرْسَلْنَـكُ إِلَّا مُبَشِّــرًا وَنَــذِيــرًا ﴿ قُلْ مَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن تَتْخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ وَ مَوْكُلَّ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحَ بِحَمَّدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُـكُم آسْتَوَكَ عَلَى آلْعَرْشَ آلرَّحْمَنُ فَسْئَلَ بِـهِ خَبِ بِرًا ﴿ إِذَا قِيلَ لَهُ مُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا اللهِ عَلَى تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَــآءِ بُــرُوجُــا جَعَــلَ فِيهــَــا سِرَجًا وَقَمَرًا سُنِيرًا ﴿ يَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكُّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُ ورًا ﴿ يَهِ وَعِبَ ادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِيرِ ﴾ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَمَا عَ اللَّهَا اللَّهُ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّ هِمْ سُجَّ دًا وَقِيَامًا ﴿ وَآلَٰذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْدِرِفْ عَنَّا عَادَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ وَأَلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَـمْ يُسْرِفُواْ وَلَـمْ يَقْتُـرُواْ وَكَانَ بَـيْنَ ذَ لِكَ قَوَامَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُ وِنَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُ لُونَ ٱلنَّـٰفِ سَ ٱلَّتِي حَــرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَــتِّي وَلَا يَزْنُـونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ يَلَّقَ أَتَامًا ﴿ يَ مُن لَا عَفْ لَا هُ ٱلْعَادَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَحْلُدٌ فِيهِ مُهَانًا ﷺ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَالًا صَلِحًا فَأُوْلَتِ لَكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّ عَاتِهم حَسَنَتِ كَانَ ٱللَّهُ عَنْ وَرًا رَّحِيمًا ﴿ مَن نَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ لِيَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِٱللَّهِ مَنَّابًا ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغِـــوِ مَـرُّواْ كِــرَامًا ﴿ وَٱلَّذِيــرِنَ إِذَا ذُكِّــرُواْ بِـكَايَاتِ رَبِّــهِمَـ لَمْ يَخِرُّ واْعَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﷺ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَـبُ لَنكامِنْ أَزْ وَاجِنكا وَذُرِّيَّاتِنكا قُرَّةَ أَعْسِيْنِ وَٱجْعَلَّنكا لِلْهُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿ أُوْلَـٰ إِكَ يُحْدِزُونَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا فِيهَا أَحَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا أَمُ قَامًا ﴿ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَــوْلاَ دُعَـ آؤُكُمْ فَقَــدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامُـا ﴿ ٩

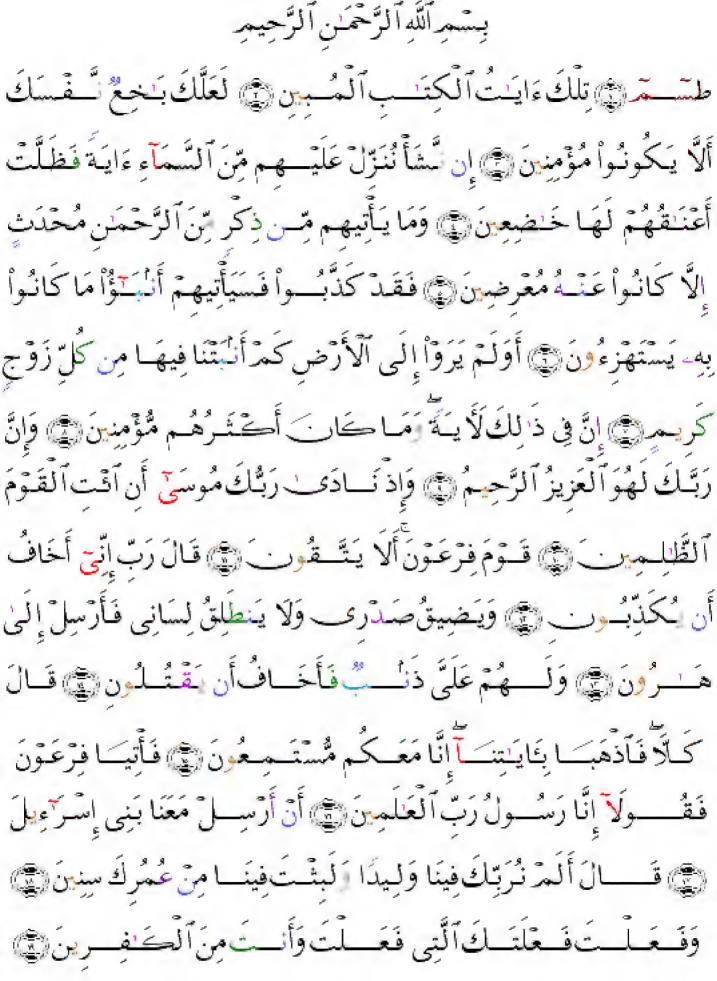

قَـالَ فَعَلَّتُهَا إِذًا رَأَنَا مِنَ ٱلضَّآلِينَ ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكَّمًا رَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَـلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَ عِيلَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ عَ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَـ هُمَا ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ۚ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ ﴾ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ أَإِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ عَلَى قَالَ لَبِسنِ ٱتَّخَدُّتَ إِلَّهًا غَيْرِي لاَّجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ عَالَ قَالَ أُوَلَــوْجِئَــتُكَ بِشَيْءٍ سُبِينٍ ﴿ قَالَ فَأَتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـــدِقِينَ ﴿ فَأَلَّـ قَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعَبَانٌ سُبِينٌ ﴿ وَ لَنَزَعَ يَدَهُۥ فَ إِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿ قَالَ لِلَّمَلِاحَوْلُهُ ۚ إِنَّ هَلْذَا لَسَحِرُ عَـلِيمٌ ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذًا تَأْمُ لِرُونَ ﴿ قَالُ لِوَا أَرْجِلَةً وَأَخَاهُ وَآبَعَتْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ خَشِرِينَ ا الله عَلِيهِ عَلِيهِ مَا يَعَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ السَّحَرَةُ لِمِيقَـــتِ يَــوْمِ تَعْــلُــومِرِكَ وَقِيلَ لِلنَّــاسِ هَــلَ أَنتُم تُجْتَمِعُــونَ عَيْ

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُـمُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ فَالْمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ وَ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَهُ مَ وَعِصِيَّهُ مَ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَالِبُ وَنَ ﷺ فَأَلْقَىٰ مُ وسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُمَا يَأَفِكُونَ ا فَأُلَّقِينَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ فَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ فَي رَبِّ مُوسَىٰ وَهَلرُونَ ﴿ قَالَ عَامَلَ مَا مَنَاتُمْ لَهُ قَبْلُ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمَّ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُم مِنْ خِلَفِ وَلاَّصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُواْ لاَ ضَيْرَ ۖ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيَنَا ٓ أَن كُنَّا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأُوْحَيْلَ نَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أُسْرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُم مُّتَّبَـعُونَ ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَاشِرِينَ ﴿ إِنَّا هَلَوُلآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُ وْنَ ا فَأَخْ رَجْنَاهُم مِن جَنَّاتِ رَعُيُونِ ﴿ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ﴿ كَذَ لِلكَ وَأُوْرَتُنْكَ هَا بَلِنِي إِسْرَ عِيلَ ﴿ فَأَتَّبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ﴿



وَٱجْـعَل لِّي لِســـانَصِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَٱجْعَلِّنِي مِن وَرَثُهِ جَنَّةٍ ٱلنَّعِيـمِ ﴿ وَٱغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّآلِينَ ﴿ وَلَا تُخْزِنِي يَـوْمَ يُسْبَعَثُونَ ﴿ يَكُ يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمِ ﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُ ونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُ وْنَ ﴿ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُلِمْ وَٱلْغَاوُ،نَ ﴿ وَٱلْغَاوُ،نَ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُ وَنَ عَلَى اللَّهِ إِن كُمَّا فِيهَا يَخْتَصِمُونَ عَلَى تَلَهُ إِن كُمَّا لَفِي ضَلَــٰـل شُبِين ﴿ إِذْ نُسَـوِّيكُم بِـرَبِّ ٱلْعَلَمِينِ ﴿ فَهَـآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ فَمَا لَنَا مِن شَلْفِعِينَ ﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَهُ ۚ وَمَا كَانَ أَكْ تَرُهُم مُّؤْمِ نِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتَ قَـــوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَقُونَ ﴿ اللَّهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٍ أَلَا تَتَقُونَ ﴿ اللَّهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٍ أَلَا تَتَقُونَ ﴿ اللَّهُمْ اللَّهُ مَا نُوحٍ اللَّهُ لَا تَتَقُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّلَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّ إِنِّي لَكُمْ رَسُـولٌ أَمِنُ ﴿ فَآتَقُ وَأَلَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَـــيّهِ مِنْ أَجْر إِنْ أَجْـري إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَـمِينَ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُ وِن ﴿ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّوْا أَنُ وَمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَ لَكَ ٱلْأَرْذَ لُونَ ﴿

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ إِنَّ عِلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُ وْنَ ﴿ وَمَا أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ ثُبِينٌ ﴿ قَالُ وَاْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ فَأَفَتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن سَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَمَن سَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ ثُكَمَّ أَغُرَقَنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَا أَوْ مَا كَانَ أَحْـنَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتَ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينَ ﴿ فَاتَّقُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَىمِينَ ﷺ أَتَبْنُ ونَ بِكُلِّ رِيع ءَايَةُ تَعْبَثُونَ ﴿ وَتُتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُ وِنَ ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّ ارِينَ ﴿ فَأَتَّ قُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١ وَآتَقُواْ آلَّذِي أَمَدُّكُم بِمَا تَعْلَمُ ونَ عَلَى أُمَدَّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ عَلَى وَجَنَّتِ اَعُيُونِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَلَاابَ يَــوْمِ عَظِيمٍ 



إِنْ هَلَذَآ إِلَّا خُلِكُ ٱلَّا ۚ وَلِينَ ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ



وَٱتَّقُـواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قَالُـواْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِيرِنَ ﴿ وَمَآ أَنْتَ إِلَّا بَشَرُّ مِّثَلُنَا وَإِن لَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَلْدِيدِينَ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَا وَنَ ٱلسَّمَا وَ كُنتَ مِ نَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَـوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَـذَابَ يَـوْمِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَــــةً ۚ وَمَا كَـانَ أَحَــ تَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﷺ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﷺ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينِ أَنِي عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ عَلَىٰ بِلسَانٍ عَرَبِي تُبِين ﴿ إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَوْلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَ لَوْا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ فَا عُلَمَ لَكُ فَقَـرَأَهُ عَلَيْهِم مَّـا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ كَانُ لِكَ سَلَكَنَّهُ فِي قُلُـوبِ ٱلْمُجْـرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيسَمَ ﴿ فَيَأْتِيَهُم بَغْسَتَةً لَهُمْ لَا يَشْعُرُ ﴿ نَ ﴿ فَيَقُولُواْ هَـلْ نَحْنُ مُنظَـرُونَ ﴿ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن تَتَعْنَا هُمْ سِنِينَ ﷺ ثُـمَّرَجَـآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُّونَ ﷺ

مَ ٓ أَغۡنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴿ إِلَّا وَمَآ أَهۡلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُندِرُونَ عَ إِكْرَكُ وَمَا كُنَّا ظَلِمِينَ عَ وَمَا كُنَّا ظَلِمِينَ عَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ إِنَّهُمْ عَن ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ فَالَاتَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِــنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ وَأَنــدِرْ عَشِــيرَتَكَ ٱلْأَقْـرَبِينَ ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَـكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَسرِيْءٌ إِمَّا تَعْمَلُ وِنَ ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ إِنَّ وَتَقَلَّبَ كَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ هَا أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَوَّلُ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ مَا تَنَوَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّ الَّهِ أَثِيمِ إِنَّ لُلَّقُ ونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَلْذِبُونَ إِنَّ وَٱلشُّعَـرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَـاوُرِنَ ﴿ أَلَمْ تَـرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُ ونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ مَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ واْ وَعَمِلُ واْ ٱلصَّلِحَ بِ وَذَكِرُ واْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنُ بَعْدِ مَا ظُلِمُواۚ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيُّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا ظُلِمُوا أُوسَا لِمَا طُلِمُوا اللَّهِ مَا ظُلِمُوا أَوسَا لِمَا طُلِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن ا ٩

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ طسن تِلْكَ ءَايَكِتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ سُبِن ﴿ هُدُى اَبُشْرَكِ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ اللَّهِ مِنْ يُقِيمُ ونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْأَخِــرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُــؤُمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُ مْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَدَابِ وَهُـــمْ فِي ٱلْآخِـرَةِ هُــمُ ٱلْأَخْسَرُ ونَ ﴿ أَنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُـــرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَــكِيمٍ عَلِيمٍ إِنَّ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا سَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَسَسِ لَّعَلَّكُم تَصْطَلُونَ ﴿ فَالْمَا جَاءَهَا نُودِكَ أَنَا بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ۚ يَهُ مُوسَىٰ إِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ۚ وَأَلْقِ عَصَاكَ ۗ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَــآنٌ ۚ لَيْ مُدْبِرًا ۚ لَمْ يُعَقِّبْۚ يَامُوسَىٰ لَا تَخفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوهِ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ أَدْخِلِ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوتِهِ فِي تِسْعِ ءَايَلتٍ إِلَىٰ فِرْعَـوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنتُنَا مُبْصِرَةً فَاللُّواْ هَلذَا سِحْرٌ ثُبِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلَّمَا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُءُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْ اللَّهِ الللَّهِ اللّهِ الللَّهُ اللللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُءِ دَ وَقَالَ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْر وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ١ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَ لَنَ جُنُـودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلَّإِ نسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ٢ حَتَّنِّي إِذَآ أَتَــوْاْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْـلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَــَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَلِنُ وَجُنُودُهُۥ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَّكَ وَأَلِثَ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلِّنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لآ أَرَكِ ٱلْهُدَّهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَكَ آبِيِينَ ﴿ لَا تُعَذِّبَ نَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذَّبَ حَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطُنِ شُبِينِ ﴾ فَمَكَثَغَــيْرَ بَعِـيدٍ فَقَـالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِط بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَامٍ بِنَبَا يَقِين ﴿



ءَاتَلكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿ آرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لاَ قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخَرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَنغِرُ ونَ ﴿ قَالَ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُاْ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن تَقَامِكَ وَإِنِّي عَـلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِن ٱلْكِتَبِأَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ وَالْ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِي لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَحَفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ اللَّهِ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَاعَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْرتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ فَاللَّهَا جَآءَتْ قِيلَ أَهَلَكَذَا عَرَشُكِ قَالَتَ كَأَنَّهُ مُوْ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَرِنِ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ عَلَيْ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَلْفِرِينَ ﴿ قِيلَ لَهَا آدْخُلِي آلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً رَكَشَفَتَ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ شُمَرَّدٌ بِّن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ عَ

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَنِ بِمَالٍ فَمَا ءَاتَانِ - ٱللَّهُ خَيْرٌ بِمَّا

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ فَإِذَا هُـمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿ قَالَ يَلْقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلتَّسَيِّئَةِ قَبِّلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلاً تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ ونَ ﴿ قَالُ وَالْكُواْ أَظَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن تَعَكَّ قَالَ طَبِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَـلَ أَنتُمْ قَـومٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْ طِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُ ونَ ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُ وَا بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُ ونَ ۞ وَمَ حَرُواْ مَحْرًا وَمَكُرْنَا مَكَ رًا وَهُمَ لَا يَشْعُ رُونَ ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ الله فَتِلْكُ بُيُوتُ هُمْ خَاوِيَةً ' بِمَاظَلَمُواً إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَّايَــةً لِّقَــوْمِ يَعْلَـمُــونَ ﴿ وَأَجْيَنَـا ٱلَّذِينَ ءَامَنُـواْ وَكَانُـواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلُـوطًا إِذَّ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُ مَرْتُبْصِرُ ونَ ﴿ أَبِنَّ كُمْ لَتَأْتُونَ ﴿ إِنَّ كُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ شَهْوَةُ بِن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ٢

\* فَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمِ مِ ۚ إِلَّا أَنِ قَالُواْ أَخْرِجُ وَا ءَالَ الْ وطِ رِّن قَرْيَتِكُ مَ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ قَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا آمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَهُا مِنَ ٱلْغَلِيرِينَ ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَا فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ قُلُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَىٰ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَنْهَ تَنَا بِهِ حَدَآبٍ قَذَاتَ بَهْجَةٍ تَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَ أَاءِلَكُ مَعَ ٱللَّهِ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿ إِنَّ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا رَجَعَلَ خِلَالُهَ ۚ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِى وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا أُءِلُهُ سَّعَ ٱللَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أَمَّن جِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُ مَ خُلَفَ آءَ ٱلْأَرْضَ أَءِ لَكُ سَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا سَاتَنكَ رُونَ ﴿ أَمَّن لَهَ دِيكُمْ فِي ظُلُمَـٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ بُشْرَا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَءِلُهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُ ونَ ﴿



وَإِنَّهُ لَهُدًى أَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُ وَالْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَ ﴿ وَمَ آأَنتَ بِهَدِي ٱلْعُمْنِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُـؤَمِنُ بِاَيَـٰتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ۗ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً بِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِئَايَـٰتِنَا لَا يُـوقِنُونَ ﴿ وَيَـوْمَ نَحْتَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا رِّمَّن لُكَ رِّبُ بِئَايَلِتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءُ و قَالَ أَكَدُّبْتُم بِنَايَنِتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ رِي وَوَقَعَ ٱلْقُـولُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ يَـرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يُـوِّمِنُ وِنَ ﴿ وَيَـوْمَ يُسْفَحُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَــوْهُ دَ خِرِينَ ﷺ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ مِمَا تَفْعَلُونَ عِيْ

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ بِّنْهَا وَهُم مِن فَزَعِ يَوْمَبِدٍ ءَامِنُونَ ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُ لَهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ تُجَزَّوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا مَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبُّ هَلِهِ ٱلْـبَـلْـدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَـهُ كُلُّ شَيَّءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتَـٰكُواْ ٱلْقُرْءَانَ فَمَن ٱهْتَدَكَ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَاْ مِنَ ٱلْمُندِرِينَ ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَلِتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَيَّا ٩

## بِسَمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

بِسمِ اللهِ الرحمونِ الرحيمِ طستَ مَنْ تَبَامِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ فَيْ إِنَّ مِن تَبَامِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُوْمِئُونَ فَيْ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهُ الشِيعًا يَسْتَضعِفُ طَآبِفَ ةَ بِنْهُمْ يَدُبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ وَسِاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَي وَنُرِيدُ أَن تَمنَ عَلَى اللّذِينَ الشَّضعِفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِسَةَ أَبِحَتَ اللّهُمُ الْوَرِثِينَ فَي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَلْورِثِينَ

وَتُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُرِي فِرْعَـوْنَ وَهَامَـانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُـواْ يَحْـذَرُونَ ﴾ وَأُوْحَيْنَ آ إِلَى أُمِّمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَٱلْتَقَطَهُ ءَالُ فِرْعَـوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَـدُوًّا رَحَـزُنَّا إِنَّ فِرْعَـوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُ مَا كَانُـواْ خَطِءِ يَنَ ﴿ وَقَالَتِ آمْرَأَتُ فِرْعَونَ قُرَّتُ عَيْن لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَسْمُ لُا يَسَشْعُ رُونَ ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّمُ وسَىٰ فَلرِغَا ۗ إِن كَادَتَ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلاَ أَن رَّبَطْنَاعَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِيةً فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكُمْ فُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ٢ فَرَدَدْنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ حَى تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَتُّ وَلَنْ حِنَّ أَكَثَرَهُمْ لَا يَعَلَمُ ونَ ﴿

وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَٱسْتَوَى ءَاتَيْنَهُ حُكَّمًا رَعِلْمًا وَكُذَ لِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ عَفْلَةٍ بِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْن يَقْتَتِلَان هَلذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَلَذَا مِنْ عَدُوِّهِ -فَٱسْتَغَلَثُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلْذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّهُ عَدُوٌّ تُضِلُّ تُبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَـ أَدْ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتُ عَلَيٌّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفُ ا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ وِٱلْأَمْسِ يَسْتَصرْخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَويٌّ سُّبِينُ ﴿ فَالمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِسْ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوُّ لَهُمَا قَالَ يَنْمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسَ إِن تُرِيدُ إِلاَّ أَن تَكُونَ جَبَّ ارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ وَجَآءَ رَجُلُ رِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰمُوسَى إِلَّ ٱلْمَلاَّ يَـأَتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّي لَكَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ٢ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقُّبُ قَالَ رَبّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٢

وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدِّيرَ } قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَلَمَّا وَرَدَمَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً بِّنَ آلسًاسِ يَستَقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ آمْرَأَتَيْن تَـذُودَانَ قَالَ مَا خَطْبُكُمَ أَقَالَتَالَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرَّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلطِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿ فَا خَاءَتُهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَاءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتُ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَقَالَ لَا تَنحَفَّ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالَتْ إِحْدَىٰ الْهُمَا يَـَا أَبَت ٱسْتَخْجِرْهُ إِنَّ خَـيْرَ مَـن ٱسْتَخْجَرْتَ ٱلْقَويُّ ٱلْأَمِـينُ ﴿ قَالَ إِنِّى أَرِيدُ أَنْ أَنكِحَكَ إِحْدَى آبْنَتَكَّ هَلتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجَ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ ذَ لِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْن قَضَيْتُ فَالَاعُدْ وَانَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ٢

ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُثُواْ إِنتِي ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْجَدُوةِ بِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ا فَلَمَّ أَتَنْهَا نُودِكَ مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَامُوسَنَيْ إِنِّتَ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقَعَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَــآنُّ وَلَّـيٰ مُدْبِرًا وَلَـمْ يُعَقِّبُ يَـٰمُوسَىٰ أَقْبِلَ وَلا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ السَّلَكَ يَدَكَ فِي جَينْدِكَ تَخْرُجْ بَينْضَاءَ مِنْ غَيْر سُوِّءِ وَآضَهُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَنِكَ بُرْهَ نَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَ لَإِيْدَ فِي إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنتِي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﷺ وَأَخِى هَـُـرُونِ ۗ هُـوَ أَفْصَحُ مِبِّى لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِى رِدْءًا يُصَدِّقُنِيَ ۚ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلَّطَنا فَلَا يَـصِلُونَ إِلَـيْكُمَا بِئَايَـٰتِنَآ أَنـتُمـَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ﴿

\* فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ۚ ءَانَسَ مِن جَانِبِ

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِأَيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ شُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَلَقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُلْقِلِحُ ٱلظَّلِمُ وِنَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَــُ أَيُّــهَا ٱلْمَــالَأُمَاعَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَــهِ عَــيْرى فَأُوقِدْ لِي يَنْهَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرَّحًا ٱعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لِأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلۡكَٰنِدِينَ ﴿ وَٱسۡتَكَٰبَرَ هُ وَ وَجُنُ ودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّ وَٓا أَنَّ هُمْ إِلَيْنَا لَا يُـرْجَعُ ونَ ﴿ قَا أَخَذَنَاهُ وَجُنُـودَهُ فَنَبَذَنَاهُ مَ فِي ٱلْيَكُمُ فَٱنظُرْ حَيْفُ كَانَ عَقِبَهُ ٱلظَّلِمِ وَ اللَّهِ وَجَعَلْنَهُ مِ أَبِهَ لَهُ يَدْعُ ونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱللَّذِنْيَا لَعْنَاهُمْ وَيَـوْمُ ٱلَّـقِيَـٰمَةِ هُم مِّنَ ٱلَّـمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَـيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَمِنُ بَعْدِمَ آهَلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَابٍ رَ للِنَّاسِ وَهُدُى وَرَحْمَةُ ٱلْعَلَّهُ مَ يَتَذَكَّرُ ونَ ﴿



\* وَلَـقَـدٌ وَصَّلَّنَا لَـهُـمُ ٱلَّـقَـوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُ وبَ ١٠٠٠ أَلَّذِينَ ءَاتَيْنَا لَهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتَّلَّىٰ عَلَيْهِمْ قَالُواْ ءَامَنًا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن آبِيِّنَا إِنَّا كُتًا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ أُوْلَتِهِكَ يُدُوْتَ وَنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْن بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَا لُهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغَـوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَلِهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءٌ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِيرِ ﴾ وَقَالُوٓا إِن اِنَّتَبِعِ ٱلْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنُ المُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثُمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا رِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أُكُثْرَهُمْ لَا يَعْلُمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلُكُنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكُ مَسَكِنُهُمْ لَمْ تُسْكُن بِّنُ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلاً ۚ وَكُنَّا نَحْتَنُ ٱلْـ وَرَثِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكُ مُهْلِكَ ٱلْقُرَكْ حَتَّىٰ يَبْعَثُونِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا ۚ وَمَا حُنَّامُ هَلِكِي ٱلْقُرَكِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ٢

وَمَ ٓ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ أَبْقَى أَفَ لَا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفَمَن عَدْنَكُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ لَلقِيهِ كَمَن تَتَعَنَّاهُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُوَيَـوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَا وِيكِ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ فَي الْ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـُؤُلاَّءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَينْنَا أَغْوَينْنَهُمْ كَمَا غَوَينْنَا أَنَبَرَّأْنَا إِلَيْكُمَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعْبُدُ ونَ ﴿ فَي اللَّهِ عَلَى ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَـهُمْ وَرَأُواْ ٱلْـعَـذَابُ لَـوٓ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْلِبَاءُ يَـوْمَبِدِ فَـهُمْ لَا يَـتَسَاءَ لُونَ ١٠٠ فَ أَمَّا مَن تَابُ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُمَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ لَهُمُ ٱلْحِيَرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُـشّرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِئُونَ ﴿ وَهُ وَاللَّهُ لَا إِلَنَّهُ إِلَّا هُـوَ لَكُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَـهُ ٱلْحُكَّمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرَّمَدًا إِلَىٰ يَـوْمِ ٱلْقِيـٰمَةِ مَنْ إِلَى مُغَيْرُ ٱللَّهِ يَا أَتِيكُم بِضِيَ آءٍ أَفَلا تَسْمَعُ ونَ ٢ قُلِ أَرَءَيْتُ مَرْإِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْ كُلُّمُ ٱلنَّهَ ارَسَرْمَدًا إِلَىٰ يَـوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَنْ إِلَـٰهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَـأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُ ونَ ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَآلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِن وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَ آءِكَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُ ونَ عَنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُ وَأَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَـفْتَرُونَ ١ ١ ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَـوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَـىٰ عَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوّاً بِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَـهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفُرحِينَ وَ السَّعَ فِيمَا عَاتَاكَ ٱللَّهُ ٱلسَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَاسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِن حَمَا ٱحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْعُ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمِ عِندِيٓ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَحْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئِلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﷺ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِ هِ فِي زِينَتِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يُريدُونَ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا يَللَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَـذُوحَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ وَالْ ٱلَّــذِينَ أُوتُــواْ ٱلْعِلْـمَ وَيتلَكُمْ تُــوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا لَا يُلَقَّلَهَ آلِلاً ٱلصَّنبِرُونَ ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَـهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُ ونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلا أَن اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ يَالُّكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُريدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ و الله مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ لِنْهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَالاَ يُحْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﷺ

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍّ قُل رَّبِّتِ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَلٍ سُبِينِ ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُ وَا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً بِّن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكُنْفِرِينَ ﴿ وَلاَ يَصُدُّنَّكُ عَنْ ءَايَنْتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَا لِكُ إِلَّا وَجَهَهُ لَهُ ٱلْحُكُّمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢ ٩ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ الْهَ مَنْ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ فَكُ وَلَقَدْ فَتَكَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعَلَمَنَّ ٱلْكُلدِينِ إِنَّ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَ أَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَتِّ وَهُ وَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَمَن جَنهَدَ فَإِنَّمَا يُجَنهِدُ لِنَهْسِمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِي َّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَغَنِي ۗ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل







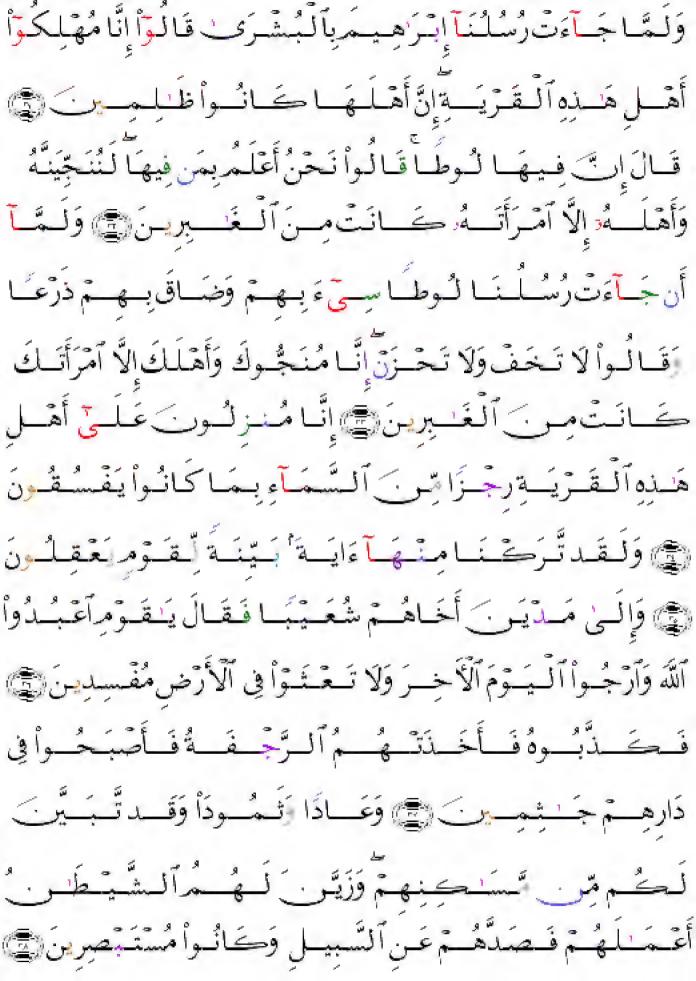

وَقَـٰرُونَ وَفِـرْعَـوْنَ وَهَـٰهُمٰنِ ۖ وَلَـٰقَـدٌ جَـآءَهُـم مُّـوسَـيْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَالسَّتَكَ بَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَبِقِينَ وَ فَكُلاًّ أَخَدْنَا بِذَنْهِ فَ مِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِمَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا حَانَ ٱللَّهُ لِيَظِّلِمَهُ مِرْ وَلَكِن كَانُـوٓا أَنفُسَهُ مَ يَظَلِمُونَ ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَدُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنڪَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتَا أَإِنَّا أَوْهَنِ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَ بُوتَ لَـوْ كَانُـواْ يَعْلَمُ ونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَـدْعُـونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠ وَتِلْكُ ٱلْأَمْتُ لُلُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسَ وَمَا يَعْقِلُهَ ۚ إِلَّا ٱلْعَلِمُ وِنَ ا الله عَلَى اللهُ ٱلسَّمَا وَالْأَرْضِ إِلَّا لَهُ مَا لَكَ عَلَيْ إِلَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آتُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأُقِمِ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنْهَىٰ عَن ٱلْفَحْ شَاءِ وَٱلْمُنكَرِ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَحَدِبُرُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿



وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَـذَابِ ۚ وَلَـوْلاَ أَجَـلُ سُسَمَّى لَّجَـآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُ مِ مَغْتَةً وَهُلَمْ لَا يَشْعُرُ وِنَ ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكِ بِٱلْعَدَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلَّالْكَفِرِينَ ﴿ يَوْمَ يَغْشَلَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُ وَا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَ يَنْعِبَ ادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُ وَا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّا يَ فَٱعْبُدُونِ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُبَوِّكَ لَهُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا يَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿ اللَّهَا لَذِينَ صَــــبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ ﴿ وَكَأْيِن مِّن دَآبَّةٍ لاَ تَحْمِلُ رِزْقَ هَا ٱللَّهُ يَرْزُقُ هَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُ وَٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِمُ ١٠٠ وَلَبِن سَأَلْتَ هُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَنَّحَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلقَمَرَ لَيَقُولُ لِنَ ٱللَّهُ فَأَنَّىٰ يُوْفَكُونَ ﴿ آللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَادِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ يَكُلِّ شَاكَةً عَلِيمٌ ﴿ يَكُلُّ اللَّهُ عَل مَّ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُ لِنَ ٱللَّهُ قُلِلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ أَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿

وَمَا هَلِذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱللُّهُ لَيَ ۖ إِلَّا لَهِ وَ لَعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُ ونَ ٢٠ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوا ٱللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ إِنَّ لِيَكَفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُ ونَ ﴿ أَوَلَـمْ يَـرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَـا حَرَمًا ءَامِنَـا زَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيِا لَبَطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ وَمَــنَ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِّلْكَافِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَ دُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحۡسِنِينَ ٢ ٩ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ السَّمْ اللَّهُ عَلِلْهُ مِنْ الرُّومُ إِنَّ فِي أَدْنَسِي ٱلْأَرْضِ وَهُم مِنْ اَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغَلِبُ ونَ ﴿ فِي بِضَعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَسِبْلُ وَمِنْ بَعْدُ أَوْيَوْمَ بِذِي يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاَّءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْتُمُ وَلَكِنَّ أَكْتُمُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ ونَ ﴿ يَعْلَمُونَ ظُهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ غَلِهِلُونَ ﴿ أَوَلَـــ مَ يَتَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِهِم مَّــا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ ۚ إِلَّا بِٱلْحَـقَ وَأَجَـل سُّسَمَّى ۚ إِنَّ كَثِيرًا رِّنَ ٱلنَّاس بِلِقَــآيِ رَبِّهِمْ لَكَنفِ رُونَ ﴿ أَوَلَــم ٓ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْهُ فَكُانُ عَلَقِبَ أُلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُ وهَا آأَكَتْرَ مِمَّا عَمَرُ وهَا وَجَاءَتْ هُمَّ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَيْكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُمَّكَانَ عَلِهِمَ ٱلَّذِينَ أَسَكُواْ ٱلسُّوَّاكِي أَن كَذَّبُواْ بِنَايَكِ تِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْ زِءُونَ ﴾ ٱللَّهُ يَبْسَدَوُاْ ٱلْخَلَقَثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ويَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَ إِنهم مَّ شُفَعَ فَ وَأُ وَكَانُ وا بِشُرَكَ إِنهِمْ كَانِهِمْ كَافِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَـوْمَهِـذِ يَتَفَرَّقُـونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُـواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمْ مَ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَينِتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَنْ إِلَّ فِي ٱلْعَـذَابِ مُحْضَـرُونَ ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُـونَ وَحِينَ تُصِبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَـمَدُ فِي ٱلسَّمَـوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ يُنْحِرِجُ ٱلْحَيُّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَسِيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَا لِكَ تُحْرَجُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ ۚ أَن ۚ خَلَقَ كُم مِّن تُـرَابِ ثُمَّرٍإِذَآ أَنتُـم بَشَـرٌ وَ تَنتَشِرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَلِتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمرِمِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُ نُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَأَ يَسْتِ لِّلْقَلْوَمِ بَتَفَكَّرُ وَنَ عَلَى وَمِنْ ءَايَلْتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخَتِكَ فُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَ نِكُمْ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَنْتِ لِلْسَعَلِمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنِتِهِ مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَآبْتِغَا وَأُدِّتِغَا وَأُحُم مِّن فَضَلِهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينتٍ لِّقَ وَمِ يَسْمَ عُونَ ﴿ وَمِ نَ ءَايَاتِهِ يُ رِيكُمُ ٱلْهَ رَقَ خَـوْفًا وَطَمَـعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَـآءِ مَـآءُ فَيُحْي ـ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا أَإِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿

وَمِنْ ءَايَلِتِهِ أَنِ تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ لَمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْــوَةً بِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُـونَ ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَّهُ فَانِتُونَ فَي وَهُ وَاللَّارِضَ كُلُّ لَّهُ وَالْمَارِي وَاللَّهُ اللَّهَ الْمَالَقُ ثُمَّرِيُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْدُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ عَلَيْ ضَرَبَ لَكُم مَّثَ لَا بِنَ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن سَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَارَزَقَنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةً تَخَافُونَهُمْ كَحِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ حَــــذَ لِكَ نُفَـصِّلُ ٱلْآيَٰتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ بَـل ٱتَّبَعَ ٱلَّـذِيرِ وَ ظَلَمُواْ أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَــلَّ ٱللَّهُ وَمَــا لَهُــم مِّن لَّصرينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّين حَنِيفَ أَ فِطْ رَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَ طَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلَّقِ ٱللَّهِ ۚ ذَا لِللَّهِ اللَّهِ لَا يَعْلَــمُــونَ ﴿ مُنِيــبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّـقُــوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُ ونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِ إِنْ اللَّهِ مِنَ ٱلَّذِينِ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٢

وَإِذَا مَــسَّ ٱلنَّـاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْــمَةً إِذَا فَرِيقُ رِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكِفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَــوْفَتَعْلَمُ ونَ عَلَمُ أَنْزَلْنَاعَلَيْهِمْ سُلَطَنَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ يُشْرِكُونَ ﴾ وَإِذَآ أَذُقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرحُواْ بِهَا ۚ وَإِن تُصِبِّهُمْ سَيِّئَةً ۚ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُــــمْ يَقْنَطُ وِنَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ لُؤْمِنُونَ ﴿ فَكَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَـقُّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَآبْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَ لِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجِّهِ وَمَلَ وَأُوْلَتِهِ كُهُ مُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَلَ ءَاتَيْتُم مِن رِّبَا لِّيَرْبُواْ فِي أَمْوَال ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَلَّ ءَاتَيْتُم مِّن زَكُوة تُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ فَأُوْلَـ إِكُهُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّرَزَقَكُمْ ثُمَّرِينُ مُنْ يُصِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْتِيكُمْ هُلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَا لِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَلَنهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ طُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيتْدِي آلنَّاسِ لِيُدِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلَقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلْ كَانَ أَكْثَرُهُ مِ مُّشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَرِيرِ ٱلْقَرِيرِ اللَّهِينِ ٱلْقَرِيرِ قَبْل أَن يَا أَتِي يَوْمُ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَهِدٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿ مَن حَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفِّرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلاَّ نَفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ ٢ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلكَفِرِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِهِ ۚ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَ ' وَلِيُدِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ - وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأُمْرِهِ - وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَمْشَكُرُ ونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلَّنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱنْتَقَمَّنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواۚ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُۥ فِي ٱلسَّمَـــآءِ كَيْفَيَشَــآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ عَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُواْ مِن قَهِلِ أَن يُنَزَّلُ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ الله الله الله عَالَى عَالَكُ عَالَكُ عَالَكُ عَالَكُ مَا اللهُ وَكُمْ اللهُ وَكُمْ اللهُ وَكُونُ اللهُ وَضَ اللهُ وَضَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ول مَوْتِهِ أَإِنَّ ذَا لِكَ لَمُحْي ٱلْمَوْتَيٰ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الم

وَلَبِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوْهُ مُصَفَرًا لَّظَلُواْ مِنْ بَعْدِهِ يَكُفُرُونَ ، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى فَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿ قَمَ أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْنِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِأَيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُـ ثُم جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُـوَّة ضَعْفًا لَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَارَةً وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ وَيَــوْمَ تَقُــومُ ٱلسَّاعَةُ يُقَـسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَـيْرَ سَاعَةٍ كَذَ لِكَ كَانُـواْ يُـؤْفَكُونَ ﴿ وَقَـالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلَّإِ يمَنَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَـوْمِ ٱلْبَعْثُ فَهَاذَا يَـوْمُ ٱلْبَعْثُ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَيُومَمِدِ لاَّ يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَّمُ وَا مَعْذِرَتُهُ مَ وَلَا هُـمْ يُسْتَعْتَبُ ونَ ﷺ وَلَقَدْ ضَرَبْنَ ا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلْ لَلْمِن جِئْتَهُم بِأَايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كَا اللَّهِ مُنْظِلُونَ ﴿ كَا اللَّهِ كَا يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُ وبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَتَّى لَا يَسْتَخِفَّ نَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِئُ وَنَ عَيْ

بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

الْسَمِّيُ تِلْسَكَ ءَايَنْتُ ٱلْكِتَلْبِ ٱلْحَسِكِيمِ ﴿ هُدُى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّذِينَ اللَّهِ مِنْ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِـرَةِ هُـمَ يُوقِنُونَ ﴿ أُوْلَئِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُ مُ ٱلْمُفْلِحُ وَمِنَ آلنَّ النَّاسِمَ يَشْتَرِي لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ بِغَيْر عِلْمِ لَيَتَّخِذَهَا هُزُوَّآ أُوْلَبَاكَ لَهُمْ عَـــذَابُ سُهِ مِن إِنَّ إِذَا تُـتَــلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكِبِرًا كَان لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَثَرًّا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ إِنَّ ٱلَّـــذِينَ ءَامَنُــواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِمِ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَ لَهُ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ خَلَقَ ٱلسَّمَــوَاتِ بِغَــيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَـا ۖ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ ۚ أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كِرِيمٍ ﴿ هَـٰذَا خَـلَـٰقُ ٱللَّهِ فَــأَرُ ونِي مَاذَا خَـلَقَ ٱلَّذِينَ مِـن دُونِهِ بَـلِ ٱلظُّلِمُونَ فِي ضَلَلِ ثُبِينٍ ﴿

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ قَالَ لُقْمَانُ لاَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَى لا تُشَرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّهُ الشِّركَ لَظُلُّمُ عَظِيمٌ ﴿ وَصَّيَّنَا ٱلَّإِنسَنَ بِوَ لِدَيتِ وِ حَمَلَتْ هُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكُ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَنِ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلِلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ مَرْجِعُكُمْ فَأُنِّبِعُكُمْ أَنَابٍ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مُرْجِعُكُمْ فَأُنَّبِعُكُم بِـمَــا كُنتُــمْ تَعْمَــلُونَ ﴿ يَلبُنَيَّ إِنَّهَاۤ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَـرْدَلِ فَتَكُن فِي صَــخَـرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِأَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَــأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الصَّلَوْةَ وَأَمُّرْ بِٱلْمَعْـرُوفِ وَٱنْهُءَسِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَ لِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ إِنَّ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَحُورٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَشْيكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُرَ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ عَيْ

عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ طَلَهِرَةً رَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَـيْرِعِـلَـمِ وَلا هُـدَى لا كِتَلبِ تُنِيرِ ﴿ إِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ ٱلتَّشِيطُنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَدْابِ ٱلتَّسِعِيرِ ﴾ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُ وَخُسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْ وَوِ ٱلْوُثْقَىٰ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلَقِهَ الْأُمُ وِرِ ﴿ وَمَلَ وَمَلَ اللَّهُ عَلَا يَحْزُنكَ كَفْرُهُ ۗ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِئُهُم بِمَا عَمِلُوٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ مِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُلَّمٌ نَصْطُرُهُ مُ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيلِظٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَبِن سَأَلْتَ هُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَــمَــدُ لِلَّـــةِ بَلَ أَحْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَـــنِيُّ ٱلْحَمِيـــدُ ١٠ وَلَوْ أَنَّـمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَدَ لَنَمُ زَآلَبَ حَرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَجُرُ اللهُ عَزِيدرٌ حَكِيمٌ إِنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيدرٌ حَكِيمٌ ﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْتُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِلَدةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ

أَلَحْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَنَّحِـرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ بَجْرِي إِلَى أَجَل سُمَّى أَلَكَ أَبَكَ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُ ونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ إِلَكَ بِأَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِ بِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْحَبِيرُ ﴿ أَلَا لَكُمِ تَرَأَنَّ ٱلْقُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ ءَايَلْتِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَـتِ لِّكُلِّ صَبَّـارٍ شَكُورٍ ﴿ وَ إِذَا غَشِيَهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلُلِ دَعَوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا خَجَّنهُمْ إِلَى ٱلَّهِبَرِّ فَمِنهُم مُّقَتَصِدُ وَمَا يَجِحَدُ بِاَيكِتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورِ هِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ آتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمَا لَا يَجْزِي وَالِدُّ عَس وَلَسدِهِ وَلا مَوْلُودُ هُوَجَازٍ عَن وَالدِهِ شَيْعًا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَالاَ تَغُرَّنَّ كُمُ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلغَـرُورُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عِنسدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَلُهُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ تَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسَ أَبِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ ٥

بِيسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ الْسَمَ اللَّهِ تَنسزِيلُ ٱلْحِتَابِ لا رَيْسَ فِيهِ مِسن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُ وَكَ آفْتَرَاهُ ۚ بَلَّ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنسذِرَ قَـوْمًا اللَّهِ أَتَىٰهُم مِّسْ أَسِدِيرٍ رِّسْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَـلَقَ ٱلسَّمَـلُوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشَ مَا لَـكُم مِن دُونِهِ مِن رَلِي لَا شَفِيعَ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَــوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُ: أَلْفَسَنَةِ يِّمَّــا تَعُدُّونَ ﷺ ذَ لِكَ عَلِهِمُ ٱلَّغَيْهِ فِٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ إِنَّ ٱلَّذِيَّ ٱلَّذِيَّ أَحْسَنَ حُلَّ شَى ءِ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ آلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿ ثُمُّ مُحَلَّمُ مَا عَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ رِّس مَّلَلَةٍ رِّس مَّامَةٍ مَهِ بنِ عَلَيْ ثُمَّر سَوَّنهُ وَنَـفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْدِدَةَ قَلِيلَة سَّا تَشْكُرُ ونَ إِنَّ وَقَالُواْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَـلَقِ جَـدِيـدَمِ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ١٠٠٠ فَلْ يَتَوَفَّلكُم مَّلَكُ ٱلْمَـوْتِ ٱلَّذِكِ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّاإِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ ﴿

رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِئُونَ ر الله عَنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْ سِ هُدَاهَا وَلَا حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِتِّى لأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّـاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ فَذُوقُ وأ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُ وَأُعَدَابُ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِّايَـٰتِنَـا ٱلَّذِيـنَ إِذَا ذُكِّرُ واْ بِهَا خَرُّ واْ سُجَّـدًا رَسَبَّحُواْ بِحَـمّدِ رَبِّهِ مَ وَهُ مَ لَا يَسْتَكِ بِرُونَ ١ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ م عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا رَطَمَعًا وَمِمَّا رَزُقْنَاهُمْ يُنفِقُ ونَ إِنَّ فَكَلَّا تَعْلَمُ نَفْسٌ ثَآ أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لاً يَسْتَوُونَ ﷺ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْ وَكُ نُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُ إِنَ إِنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ أُوقُ وَأُعَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تُكُذِّبُونَ ٢

وَلَــوْتَرَكِ إِذِ ٱلْمُجْـرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِـهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ



بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ يَّاَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّـقِٱللَّهُ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ۗإِتَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُـوحَى إِلَيْكُمِن رَّبِكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَيَوَكُلُّ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلَّمِينِ فِي جَــوْفِـهِ وَمَاجَعَلَ أَزْ وَاجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَ لِيكُمُّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَ لِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقُّ وَهُوَيَهَ دِئ ٱلسَّبِيلَ ﴿ ٱدْعُومُ مَ لَا بَآبِهِمْ هُ وَأَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن آلهِ فَإِن اللَّهِ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَ لِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأَتُ م بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْ وَاجُهُ: أُمَّهَاتُهُمْ وَأَوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي حِتَابِ ٱللهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوۤ إِلَى أَوْلِيآ إِحْم مَّعْ رُوفًا حَسانَ ذَ لِكَ فِي ٱلْكِتَ بِمَسْطُ ورًا ﴿

وَإِذِ أَخَذَنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِلْكُ وَمِن ُّوحِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبْن مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿ لِيَسْئَلُ ٱلصَّلدِقِينَ عَن صِدْقِهمْ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُ واْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَـرَوْهَا أَوْكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَآءُ وَكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ مِاللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ هُنَا لِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلِّزِلُواْ زِ لَّـزَالًا شَـدِيدًا ﴿ وَإِذَّ يَقُـولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّ رَضٌّ سَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِلَّا عُرُورًا ﴿ إِلَّا عَلَا إِلَهُ ۗ

رَلْزَالَا شَدِيدًا أَنَّ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُ وَنَ وَٱلَّذِينَ فِي قَلُوبِهِ مَ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا عُرُورًا فَي إِذْ قَالَت طَلَّا فِفَةً مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا عُرُورًا فَي إِذْ قَالَت طَلَّا إِفَةً مَرَا اللَّهُ مَا مَنَ أَهْ لَ يَثْرِبُ لا مُقَامَ لَكُم فَارَجِعُوا فَي يَسْتَقْذِن فَرِيقُ مِن اللَّهُ مُ ٱلنَّبِي يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةً وَمَا هِي بِعَوْرَةً إِن يُريدُونَ إِلَّا مُقامَ لَكُم فَارَجِعُوا فَي بِعَوْرَةً إِن يُريدُونَ إِلَّا يَسْتِنَا عَوْرَةً وَمَا هِي بِعَوْرَةً إِن يُريدُونَ إِلَّا فَي مِن أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيلُوا ٱلْفِتْنَة فَرَارًا فَي وَلَا اللهُ عَلَيْهِم مِن أَقْطَارِهَا وَمَا تُلَبُّدُوا عَلَي اللهُ مِن اللهُ مَن قَلْلُ لا يُولُدُونَ إِلَّا يَسِيرًا فَي لَقَدْ كَانُوا عَلَهُ وَا لَلْهُ مِن قَبْلُ لا يُولُدُونَ آلاً وَنَ ٱلْأَدْ بَارَ وَكَان عَهَدُ ٱللّهِ مَسْتُولًا فِي اللّهُ مِن قَبْلُ لا يُولُدُونَ آلاً وَنَ ٱلْأَدْ بَارَ وَكَان عَهَدُ ٱللّهِ مَسْتُولًا فَي اللّهُ مِن قَبْلُ لا يُولُدُونَ آلاً وَنَا آلَا فَي اللّهُ مِن قَبْلُ لا يُولُدُونَ آلاً وَنَا آلاً وَكَان عَهَدُ ٱللّهِ مَسْتُولًا فَي اللّهُ مِن قَبْلُ لا يُولُدُونَ آلَا وَنَ آلَا أَوْلَا فَعَالَ اللّهُ مِن قَبْلُ لا يُولُدُونَ آلَا أَلَا وَكَانَ عَهَدُ ٱللّهِ مَسْتُولًا فَي اللّهُ مِن قَبْلُ لا يُولُدُونَ آلَا وَكَانَ عَهَدُ ٱللّهِ مَسْتُولًا فَي اللّهُ مِن قَبْلُ لا يُولِي اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مِن قَبْلُ لا يُولِدُونَ ٱللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّه

لاً تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَالِيلًا فَي لِيلًا فَي قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ إِلَّا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا لَا نَصِيرًا ﴿ فَا يَعْلَمُ آلَّهُ ٱلَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْـوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُـونَ ٱلْبَالَّ قَلِيلًا ﴿ أَسُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْحَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُ ونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِــدَادٍ أَشِـحَّةً عَلَى ٱلْخَــيْرِ أُوْلَـبِكَ لَمْ يُـوُّمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَا لِكَعَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ حَسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَـمْ يَنْدَهَبُـواً وَإِن يَـأْتِٱلْأَحْـزَابُ يَــوَدُّواْ لَــوْ أَنَّهُم بَـادُونِ فِي ٱلْأَعْـرَابِ يَسْـئَلُـونَ عَـنَ أَنْهِـ آبِكُمْ وَلَـوْ كَانُواْ فِيكُم مَّا قَاتَلُواْ إِلَّا قَالِيلًا ﴿ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ أَلََّهِ أَلْكَ اللَّهِ أَلْدَ وَاللَّهِ أَلْدَ وَةً حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ وَلَمَّا رَءًا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَلْذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمَ إِلاَّ إِيمَنا التَسْلِيمَا عَيْ

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلَّفِرَارُ إِن فَرَرْتُ مرِّن ٱلْمَوْتِ أُوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذَا

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُّ وَمَا بَدَّ لُواْ تَبْدِيلًا ﴿ إِيَّ جَزِيكَ ٱللَّهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ حَفَرُواْ بِغَيْظِ هِمْ لَمْ يَنَاكُواْ خَيْرًا ۚ رَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ﴿ وَأَنْ زَلَ ٱلَّهِ يَنَظُهُ رُوهُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِمِن صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبُ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿ وَأُوْرَثَكُمْ أَرْضُهُمْ وَدِيَـٰرَهُمْ مَ وَأَمْوَ لَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَىْءِ قَدِيرًا ﴿ يَا يُتُهَا ٱلنَّبِيُّ قُلِ لِإَزْ وَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَــٰوٰةَ ٱلدُّنْيَــا وَزِينَـتَهَا فَتَعَـالَيْنِ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدِّنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْسِرًا عَظِيمًا ﴿ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَاۡتِ مِنكَنَّ بِفَاحِشَةٍ أُبَيِّنَةٍ مُضَعَفَ لَـهَـا ٱلْعَـذَابُ ضِعْفَـيْنَ ۚ وَكَانَ ذَا لِكَعَـلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿

\* وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ . وَتَعْمَلُ صَلِحًا لُّوتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقَاكِرِيمًا ﴿ اللَّهِ بَانِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ يِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَالَاتَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِئِ فِي قَلَّبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا تَعْرُوفَا عَيْ وَقَارَقَ وَلَا تَعْرُوفَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُ نَ تَبَرُّجُ الْجَلهِ لِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكُوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّهَا يُسرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدَهِبَعَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِ يرًا ﴿ إِنَّ مَا يُتَّلِّى فِي بُيُ وَبِكُ نَّ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِةِ مِنْ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّامِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْحَاشِعِينَ وَٱلْحَاشِعِينَ وَٱلْحَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَارِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمَاتِ وَٱلْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَنْفِظُنْتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَ ٱلذَّا كِ رَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّ غَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ ۚ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُو لُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْحِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكً سُّبِينًا ﴿ وَإِذَّ تَـقُـولُ لِلَّـذِي أَنْعَـمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّـقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَـفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيبِهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَتُّ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ بِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌّ فِي أَزْوَ جِ أَدْعِيَ آبِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطُرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا عِيْ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَٱللَّهُ لَهُ مُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّــنِينَ خَلَــوٓاْ مِن قَبَلُ ۚ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ قَدَرًا عَقَـدُورًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِيرِ فَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَـمُ ٱلنَّبِيِّنَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيَّءٍ عَلِيمًا ﴿ يَــُأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَهُ اللَّهَ ذِكْرًا وَأَصِيلًا ﴿ مَا مُوا لَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَامِكُمُ وَلَا مِكُدُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿

ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴿ وَالْحِيارَا ﴿ وَوَاعِيا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا شُنِيرًا ﴿ وَسَرَّا اللَّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَّا كَبِيرًا ﴿ لَا تُطِعِ ٱلْكَلْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَكُ اللَّهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اَلَّا يَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ وَأَ إِذَا نَكَحْتُ مُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّرَطَلَّقْتُمُوهُ نَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ نَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُ نَ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ مَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَأَرْ وَاجَكَ ٱلَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُ رِنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَحِينُكُ مِمَّ أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِ عَمَّاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً سُّؤُمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَـفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَهَ لَكَمِن دُون ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَامَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْ وَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَ تَ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ أَكَانَ ٱللَّهُ غَفْ ورًا رَّحِيمًا ﴿

تَحِيَّتُهُمْ يَـوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمٌ أَعَدُّ لَهُمْ أَجْرُا كَرِيمًا ﴿ يَأَيُّهَا

 تُرْجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُئُوى إِلَيْكُ مَن تَشَاءً وَمَن آبْتَغَيْتُ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰ لِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُ نَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَ آءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُ نَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ١ إِلَّ يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسنَنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ رَّقِيبًا وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُــؤْذَنَ لَكُمْ إِلَـيْ طَعَـامِ عَــيْرَ نَنظِرِينَ إِنَـٰهُ وَلَنكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَ أَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُ مَ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَ لِكُمْ كَ انَ يُوْذِي ٱلنَّبِيُّ فَيَسْتَحْي مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْسى - مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَلَعًا فَسَّئَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَ لِكُمْ أَطُّهَ رُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُوَدُّواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُواْ أَزْ وَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَبَدًا إِنَّ ذَ لِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِن تُبَدُواْ شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلآَ أَبْنَآبِهِنَّ وَلآَ إِخْوَنِهِنَّ وَلاَ إِخْوَنِهِنَّ وَلاَ إِخْـوَ نِهِنَّ وَلا أَبْنَـآءِ أَخَـوَ تِهِنَّ وَلا نِسَآبِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءِ شَهِيدًا الله وَمَلَمْ مِكْمُ مُكَمِّحُ مُنْ مُ لِلْمُ اللَّهِ وَنَعَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ واْصَلُ واْعَلَيْ هِ وَسَلِّمُ واْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُـؤَّذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا شُهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يُـؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينِ بِغَيْرِ مَا آكَ تَسَبُواْ فَقَدِ آحَتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمًا تُبِينًا عَيْ بَسَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْ وَحِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِ نَّ مِن جَلَبِيبِهِ نَّ ذَا لِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَالَا يُـوُّذُينَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ ﴿ لَهِ لَيِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَلَمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغُرِينَا لِيَ الْمُعَرِينَةِ لَنُغُرِينَا بِهِمْ ثُمَّلًا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ ۚ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ تَلْعُونِينَ ۗ أَيْنَمَا ثُقِفُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿



الليوكة المنتبية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَـهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْآخِرَةُ وَهُـوَٱلْحَكِيمُ ٱلْحَبِيرُ ١٠ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْض وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ آلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَاۤ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبَ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَــوَتِ وَلا فِي ٱلْأَرْضِ وَلآ أَصْغَـرُ مِـن ذَالِكَ وَلاَ أَحْكَ بَرُ إِلاَّ فِي كِتَكِ سُبِينِ ﴿ لِيَحْدِرِي ٱلَّهْ لِينَ ءَامَنُ واْ وَعَمِلُ واْ ٱلصَّالِحَ تَأُوْلَتِكَ لَهُم مَّغُفِرَةً ۚ رَزَقً كَريحُ اللَّهِ اللَّهِ ينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَبِكَ لَهُمْ عَلَابٌ بِسَرِجْ زِ أَلِيهُ إِينَ أُولُولُوا ٱلَّذِينَ أُولُولُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّـذِيّ أُنـزلَ إِلَـيّـكَ مِن رَّبّـكَ هُـوَ ٱلْحَقَّ وَيَهـدِيّ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُل

يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُرِّقَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿

أَفْ تَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةً ۚ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَدَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّرِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن لَّهَا أَنخسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَأُوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا يِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَّا يِسَةً لِّكُلِّ عَبْدِ سُنِيبِ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُرَدَ مِثَّا فَضَلَّا سَجِبَالٌ أَوِبِي مَعَهُ وَٱلطَّيرَ وَأَلَنَّا لَـهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ أَنِ ٱعْمَلَ سَنبِغَنتِ أَقَدِرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهَرُّ وَرَوَاحُهَا شَهَرُّ وَأَسَلْنَا لَـهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرَ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذَّنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُدِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَعْمَلُونَ لَـهُ مَا يَـشَآءُ مِن تَحَرِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورِ وَاسِيَاتِ آعْمَالُواْ ءَالَ دَاوُرِدَ شُكِّرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَمَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْحُلُ مِنسَأَتُّهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَنَّ لَّـوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيِّبَمَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿

كُلُواْ مِن ِزْقِرَبِكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَـهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّغَفُورٌ ١ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلِ خَمْطٍ أَثْلِ أَشْلَىءٍ بِّن سِدْرٍ قَلِمِل ﴿ وَهُلُ نُجَارَى إِلَّا اللَّهُم بِمَا كُفَرُوا وَهُلُ نُجَارِي إِلَّا الْكُفُورَ ﴿ وَهُلُ نُجَارِي إِلَّا الْكُفُورَ ﴿ إِلَّا الْكُفُورَ ﴿ إِلَّا الْكُفُورَ ﴿ إِلَّا الْكُفُورَ ﴿ إِلَّا اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَجَعَلَّنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا قُرَّى ظَلْهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُ وَا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلَتْهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَ نَنهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِـّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ إِنَّ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا بِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطُنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُـؤُمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ قُلِ آدْعُواْ ٱلَّذِينِ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْ لِكُونَ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَ لَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِ مَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ ٣

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَان عَن يَمِين رَشِمَالٍ

وَلَا تَسْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِسْدَهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّنَى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِبِيرُ 
 هِ قُـل مَـن يَـر زُقُ كُـم مِّـنَ ٱلسَّمَـوَات وَٱلْأَرْضَ قُـل ٱللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَىٰ مُبِينٍ ﴿ قُلَ لاً تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَالَا فُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَـفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِيرِ ۚ ٱلْحَقَّتُم بِهِ شُرَكَآٓ ءَ كَلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمِمْ ﴿ قَصَ آأَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةُ لِّلنَّاسِ بَسْمِيرًا وَنَدِيرًا وَلَنْكِنَ أَكَثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢ وَيَـقُولُونَ مَـتَىٰ هَلـذَا ٱلْـوَعْدُ إِن كُـنتُـمْ صَلدِقِينَ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَـوْمِ لاَّ تَسْتَخْجِرُ ونَعَنْـهُ سَاعَةً وَلاَ تَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِيرِ كَ فَرُواْ لَن لُّوْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيُّهِ وَلَوْ تَرَكِ إِذِ ٱلطُّلِلمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِ مْ يَـرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ٱلَّقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِيرِ ﴾ ٱسۡـتُـضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡـتَكۡـبَرُواْ لَــوۡلآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤۡمِنِينَ ﴿

عَنِ ٱلْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم بَلْ كُنتُم شُجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡـتُصۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡـتَكَـبَرُواْ بَلۡ مَكۡـرُ ٱلَّيۡـلِ وَٱلنَّهَــارِ إِذْ تَأْمُرُ ونَنَآ أَن لَّحَهُ مُ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ ۚ أَندَادُاۚ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ سِّن لَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَ إِنَّا بِمَ آ أُرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ نَحْلَنُ أَكْنَرُ أَمْ وَلَا رَأُوْلَىٰ ذَا رَمَا نَحْلَنُ بِمُعَدَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن مَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكَثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُ وَنَ ﴿ وَمَا أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَنُدُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلَّفَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُ وا وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَ تِ عَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَلتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَئِمِكَ فِي ٱلْعَدَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَآ أَنفَقَتُ مُرمِّن شَيْءِ فَهُ وَيُخْلِفُهُ وَهُ وَخُهِوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوۤاْ أَخۡـنُ صَدَدْنَـٰكُمرَّ





وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٠٠ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ آلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ۚ رَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوْ ٱلصَّلِحَت لَهُم مَّغْ خِرَةٌ ۚ أَجْلِ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ أَفَمَن زُيِّنَ لَـ هُ سُوَّءُ عَمَلِهِ ۚ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُصْلِلُ مَن يَـشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآّءُ فَلَا تَلْاهَبُ نَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ مِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَّنَاهُ إِلَىٰ بَلَدِ ثَيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَ لِكَ ٱلنُّشُورُ ١٠٠ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرَفَعُهُۥ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّاتِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَبِكُ هُوَ يَبُورُ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْ وَجَا وَمَا تَحْمِلُ مِنَ أَنتَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَنبِ إِنَّ ذَا لِكَعَلَى ٱللَّهِ يَبِيرُ ١٠٠٠

وَمَا يَسْتَوِكَ ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَا عَذَبُ فُرَاتُ سَابِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحُ أُجَاجُ أَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أَوْتَرَى ٱلْفُلْكُ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَسْمَكُرُونَ ﴿ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْهِ لِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لأَجَل سُسَمَّى ذَ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِه مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ إِنَّ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَـوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَـكُ فُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكُ مِثْلُ خَبِيرٍ وَ اللَّهُ ال ٱلْحَمِيدُ ﴿ إِن يَشَا يُدُهِبُكُمْ وَيَاْتِ بِخَلَقٍ جَدِيدٍ ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَمَاذَ لِكَعَلَى ٱللّهِ بِعَزِيزِ ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً إِزْرَ أُخْرَكُ وَإِن تَـدْعُ مُثْقَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ لَلْوَكَانَ ذَا قُرْبَيْ إِنَّ مَا تُندِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيَّبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاَّءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِع مَّن فِي ٱلْقُبُور ﴿ إِنَّ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَدِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَدِيرًا وَإِن رِّنْ أُمَّـةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَدِيرٌ ﴿ إِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثُمَرَ تِ تُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ ٱلْجِبَال جُدَدُ ۚ بِيضٌ رَحُمْرٌ ثُخْتَلِفُ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُسُودٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِ وَٱلْأَنْعَا مُخْتَلِفًا لَوْنُهُ كَذَ لِكَ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَلَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ يِنزُغَفُ ورُّ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَنْ لُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُ واْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُ وا مِمَّا رَزَقَ نَنهُمْ سِرًّا عَلانِيةً يَـرْجُـونَ تِجَـٰرةً لَـن تَـبُـورَ ﴿ لِيُوفِيهُ مِرْأَجُ ورَهُـمْ وَيَـزِيـدُهُــم مِّــن فَـضَلِـ هِ ۚ إِنَّــهُ ءَ فُـ فُــورُ شَــكُــورُ ﴿

وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكُمِنَ ٱلْكِتَابِهُ وَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ أَبَصِيرٌ ﴿ أَنَّ أُورَتُّنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنَّهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَّا خَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَا لِكُهُ وَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَبِ لُؤْلُؤًا ۚ لِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذَّهَ بَعَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُ ورُ ١ اللَّهِ اللَّهِ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿ وَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُ مَ نَارُ جَهَنَّمُلَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُعَنَّهُممِّنْ عَذَابِهَا كَذَ لِكَ نَجْزَى كُلَّ كَ فُورٍ ﴿ وَهُمْ يَصْطُرخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا عَلَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُولَـمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَنَكَّرُ فِيهِ مَن تَنَكَّرَ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُ واْ فَمَا لِلطَّلِمِ بِنَ مِن لَّصِيرٍ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَـٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّـهُۥ عَليِمُ إِندَاتِ ٱلْصُّدُورِ ﴿

هُ وَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَي ٱلْأَرْضَ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ ۗ وَلا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفَّرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلْ أَرَءَيْ تُمُّ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذًا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي ٱلسَّمَاوَتِ أَمْرَءَاتَيْنَاهُمْ حِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتِ تِنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُـرُورًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولًا وَلَبِن زَالَتُ إِنَّ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ = إِنَّـهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَكِ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمَّ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ آسْتِكُ بَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكُمْ ٱلسَّبِي وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُ ونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّت ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّت ٱللَّهِ تَحْويلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّأَرْضِ فَيَنظُرُ واْ كَيْفَكَانَ عَلَقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوْا أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً أَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّـهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿

وَلَـوْ يُـوَّاخِـذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا حَـسَبُـواْ مَا تَرَكَ عَلَـيٰ ظَهْ رِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَـٰكِ ن يُؤَخِّرُهُ مَ إِلَىٰ أَجَلِ سُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ. بَصِيرُ السَّ ڛؙٛٷڒٷؙؽؠڗؽ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ يسن ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ عَلَىٰ صِرَاطِ سُمتَقِيمِ اللهِ تَنزيلَ ٱلْعَزيزِ ٱلرَّحِيمِ التُندِرَ قَوْمًا سَا أُندِرَ ءَابَ آؤُهُمْ فَهُمْ غَلْفِلُونَ ﴿ لَكَلَا حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى أَكْتُرهِمْ فَهُمْ لَا يُـؤُمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَعْلَالًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم شُقْمَحُ ونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَـدًّا وَمِنْ خَلْفِهِ مُرْسَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ وَسَوَآءً عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلنِّكَرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَة وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْلَنُ نُحْلِي ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاتَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِ تُبِينِ

وَٱصْرِبْ لَهُم مَّتَكُر أَصْحَبُ ٱلْقَرْيَةِ إِذَّ جَاءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٢ إِذ أَرْسَلْنَ آ إِلْيهِمُ ٱتَّنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓ إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ مَا أَنتُ مَ إِلَّا بَشَرُّ بِثَلْنَا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَكَّذِبُونَ ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَمَاعَلَيْنَ ۚ إِلَّا ٱلَّبَلَـٰخُ ٱلْمُبِينُ ﴿ إِلَّا ٱلْبَلَـٰخُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ا قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمَّ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّاعَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ قَالُواْ طَبِّرُكُم مَّعَكُم ۖ أَبِن ذُكِّرْتُم بَـلَ أَنتُـمْ قَـوْمٌ سُسْرِفُونَ ﴿ وَجَـآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَاقَوْمِ أَتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ أَتَّبِعُواْ مَن لاً يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُهْتَدُونَ ﴿ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ ونَ ﴿ عَالَهُ وَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ءَالِهَهُ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لاَ تُغْنِعَنِّى شَفَاعَتُهُمْ شَيْءًا لَا يُسْتِقِدُ ون ﷺ إِنِّي إِذًا لَّهْ عِي ضَلَالِ سُبِينٍ ﴿ إِنِّي عَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُون ﴿ قِيلَ آدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١ مِمَاغَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلْنِي مِنَ ٱلمُكرَمِينَ

\* وَمَ آ أَنزَلنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِن جُندٍ مِن آلسَّمَآءِ وَمَا كَنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَسُمِدُ وِنَ و ينحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْ زِءُونَ ﴿ أَلَمْ يَرَوْاْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّرِ } ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَءَايَـةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْـتَةُ أَحْيَـيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ رِّسَ لَّحِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ لِيَا صَلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَالَا يَشْكُرُونَ ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْهِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِ مِرَّ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ



إِنَّ أَصْحَلْبُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّيَوْمَ فِي شُغُلِ فَلَكِهُ وِنَ ١ هُمْ وَأَزْ وَاجُهُمْ فِي ظِلَـٰلِ عَـلَــي ٱلْأَرَآبِـكِ مُتَّكِئُـونَ ﴿ لَهُمْ فِيهَـَا فَلَكِهَةُ ۖ وَلَهُم مَّا يَكِدُونَ عُونَ إِنَّ سَكُم قَوْلًا مِن رَّبِّ رَّحِيمٍ إِنَّ وَآمْتَازُ واْ ٱلْيَــوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِيٓ ءَادَمَ أَن لاّ تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطُنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ ثُبِينٌ ﴿ إِنَّ آتَهُ لَكُمْ عَدُوٌّ ثُبِينٌ ﴿ إِنَّ آعْبُدُونِي هَلَذَا صِرَاطُ تُسْتَقِيمُ ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُمْ جِبِالَّا حَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَا هَاذِهِ حَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا ٱلَّيُوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكَ فُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنتُمْ تَحَلَّمُ عَلَىٰ أَفْوَهِ هِمْ وَتُكِلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكسِبُونَ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَآسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطُ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُ ونَ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِ مَ فَمَا آستَطَعُ وأ مُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ وَمَن تُعَمِّرَهُ نُنُحِّمَا فِي ٱلْخَلْقَأَفَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا عَلَّمْنَنهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ ۚ وَقُرْءَانُ تُبِينٍ ۗ إِنْ لِيُنذِرُ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَصِولُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴿

أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَـَمُا فَهُمْ لَهِـَا مَلِكُونَ ﴾ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ٢ وَلَهُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشَكُرُونَ ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ أَلَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠ اللَّهِ عَالِم عَلَم عُونَ نَصْرَهُمْ مَ وَهُمْ لَهُمْ جُندُ خُضَرُونَ ﴿ فَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّ ونَ وَمَا يُعْلِئُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّإِ نَسَنُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن تُطْفَةٍ فَإِذَا هُ وَخَصِيمٌ تُبِينٌ ﴿ يَ إِضَرَبُ لَنَا مَثَلًا وَنُسِيَ خَلْقُهُ قَالَ مَن يُحْتِي ٱلْعِظَمُ وَهِيَ رَمِيمٌ ٢ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُـوَ بِكُلِّ خَلَّ عَلِيمً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُ ونَ ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَلْدِرِ عَلَىٰ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُ مَ بَلَىٰ وَهُ وَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ إِنَّمَ ۚ أَمْ رُهُ ۚ إِذَآ أَرَادَ شَيَّا أَن يَـ قُـولَ لَــهُۥ كُن فَيكُونُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ال فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ عَيْ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ وَٱلصَّنَفَّات صَفًّا ﴿ فَٱلزَّاجِرَات زَجْرًا إِنَّ فَٱلتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِنَّ إِلَىٰ هَكُمْ لَوَحِدٌ ﴿ رَّبُّ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ﴿ إِنَّا زَيَّتًا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ ﴿ وَحِفْظًا رِّن كُلِّ شَيْطُنِ "َارِدِ ﴿ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُلْقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ﴾ دُحُورًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ ﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْحَطْفَةَ فَأَتَّبَعَهُ شِهَابُ ثَاقِبٌ إِنَّ فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلَّقًا أُم مَّنْ خَلَقْنَاۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينِ لَّا زِبٍ ﴿ إِنَّا خَلِقَنَاهُم مِّن طِينِ لَّا زِبٍ ﴿ إِنَّ الْحَجِبْتَ وَيَسْخَرُ وْنَ ﴿ وَإِذَا ذُكِّرُ وَأَ لَا يَذْكُرُ وِنَ ﴿ وَإِذَا رَأُوٓاْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُ وِنَ وَقَالُوٓا إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ سُبِينُ ﴿ أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا رَعِظُمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إَوْ ءَابَ آؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ ا إِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ رَحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُ ونَ إِنَّ وَقَالُواْ يَنوَيْلُنَا هَلذًا يَـوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ هَٰنِذَا يَـوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُمرِبِهِ تُكَذِّبُ ﴿ نَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّه أَحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْ وَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴿

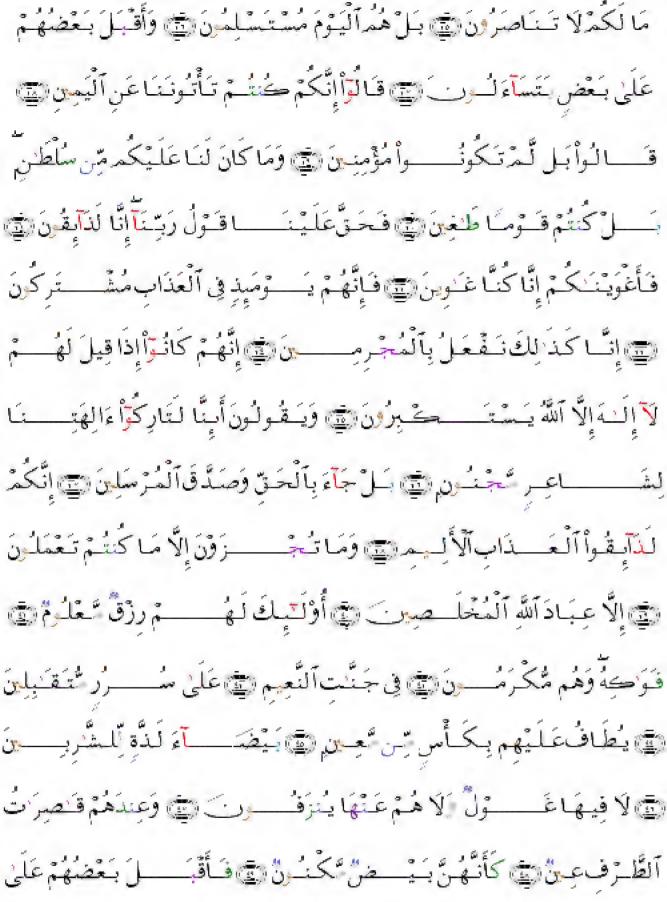

بَعْضِ تَتَسَاءَ لُـوْنَ ﴿ قَ اللَّهِ قَــالَ قَــالَ قَــالٍ تِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِـى قَــرِينُ ﴿ قَ

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ فَالَهُ مَلُ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ۗ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ﴿ وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلمُحْضِرِينَ ﴿ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدَّبِينَ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُ وَٱلَّفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لِمِثْلِ هَلذًا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَمِلُ وِنَ ﴿ أَذَا لِكَ خَيْرٌ أَلْا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزُّقُّ وم ١٠ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَهُ لِلطَّلِمِينَ ١٠ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ صَلَاعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ ٱلشَّيَاطِينِ وَ فَإِنَّهُمْ لَأَ كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا رِّنْ حَمِيمٍ ﴿ يُهُمُّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْ ءَابَاءَهُمْ صَآلِينَ ﴿ فَهُمْ عَلَىٰ ءَاثُلِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴾ وَلَـقَدْ ضَلَّ قَبِلُهُمْ أَكَـ ثَرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلَّنَا فِيهِم مُّندِرِينَ ﴿ فَانظُرْ كَيْفُكُ انْ عَلَقِبَهُ ٱلْمُندَرِينَ ﴾ مُندِرِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ وَخَلَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُ، مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ إِنَّ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَحِرِينَ إِنَّ سَلَمْ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَا لِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّاهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَهِيمَ ﴿ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ مِقَلَّبِ سَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ أَبِفَكَّا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُريدُونَ وَ فَمَا ظُنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ١ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ١ فَرَاغَ إِلَى ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ ١٥ مَا لَكُمْ لا تَنطِقُونَ ١٠ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرَّبُـا بِٱلْيَمِين ﴿ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِقُّونَ ﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ و الله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُ وِنَ ١٠ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ بُنْ لِنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ رَبِّهُ مَبِّ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ فَ بَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿ فَالْمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَنْبُنَى إِنِّى أَرَكِ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّى أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَكُ قَالَ يَــَا أَبَت آفْعَلْ مَا تُـوْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَـآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ٢





مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُ وَنَ ﴿ أَفَالَا تَذَكَّرُ وَنَ ﴿ أَمْ لَكُمْ سُلَّطُنَّ تُبِيِّنٌ وَ فَأَتُواْ بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبَأْ وَلَقَدْ عِلِمَتَ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُ وِنَ ﴿ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَمَا تَعْبُدُ وَلَهُ آلُمُ خَلَصِينَ ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُ وَنَ ﴿ فَيَ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَايِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا مِثَا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مُعَلُّومٌ ﴿ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ﴿ لَيْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا رِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَكَفَرُواْ بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُ ﴿نَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِلُونَ ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبتَصِرُ ونَ ﴿ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿ وَالْمَارُ فَسَوْفَ يُبتَصِرُ ونَ ﴿ سُبتَحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ صَ وَٱللَّقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ أَنْ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ فَي كُمْ أَهْلُكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادُواْ وَّلاَتَحِينَ مَنَاصِ فَي وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ يِّنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُ ونَ هَنذَا سَلحِرٌ كَذَّابُ ٢ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَىٰهَا وَحِدًّا إِنَّ هَاذَا لَشَى ءُ عُجَابٌ ﴿ وَ الْطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَتِكُمْ إِنَّ هَاذَا لَشَى مُ يُرَادُ ١ مَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَاذَا إِلَّا ٱخْتِلَاقُ ﴿ أَعُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ أَمْ عِندُهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ ﴿ اللَّهِ مَلْهُم لَهُم مُّ لَكُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَـٰبِ جُندٌ مَّا هُنَا لِكَ مَهِ زُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ كَانِكَ عَنَا لِكَ مَهِ زُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ كَانَا مُنَا لِكَ مَهِ زُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ كَانَا مُنَا لِكَ مَهِ زُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ كَانَا مُنَا لِلْكَ مَهِ زُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ يَا مُنَا لِللَّهُ مَا لَهُمْ قَلْوَمُ نُوحِ وَعَادُ وَفِرْعَـوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ﴿ وَتُمُودُ وَقَـوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لْنَيْكَةِ أُوْلَتِهِكَ الْأَحْزَابُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍ ﴿ وَمَا يَنظُرُ هَلَوُّ لَا ءِ إِلَّا صَيْحَةً لَحِدَةً سَالُهَا مِن فَوَاقِ إِنَّ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ عَ

آصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَآذْ حُرْ عَبْدَنَا دَاوُردَ ذَا ٱلْأَيْلِهِ إِنَّهُ أَوَّابُ ﴿ إِنَّا سَخُرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَرِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِسْرَاقِ ﴿ وَٱللَّا يَرَا عَحْشُورَةً كُلُّ لَّهُ: أَوَّابُ فَي وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصَلَ ٱلْخِطَابِ ﴿ وَهَلَ أَتَلْكُ نَبَوُّا ٱلْخَصْمِ إِذَّ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابُ ﴾ إذْ دَخَـلُـواْ عَلَـيْ دَاوُه دَ فَفَـزِعَ مِنْهُمْ مَ قَالُـواْ لَا تَخَـفُ خَصْمَانِ بَغَيٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضِ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَآهْدِنَا إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَاطِ ﴿ إِنَّ هَلَذَآ أَخِي لَهُ تِسْعُ رَبِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَحِدَةً فَقَالَ أَكُولِنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْحِطَابِ ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَال نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ سَّاهُمَّ وَظَنَّ دَاوُ دُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاحِعًا أَأَنَابَ ا ﴿ فَغَفَرْنَا لَـهُ ذَا لِكُ وَإِنَّ لَـهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَنَابٍ ﴿ يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْـكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقّ وَلَا تَتَّبِع ٱلْهَوَكَ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ مِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٢

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيَّنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَا لِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وأَ فَوَيْلٌ لِّلَّدِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ وَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكُ مُهَرَكٌ لِّيَدَّبَّرُ وَا ءَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ اللَّهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَسِ ﴿ قَا وَهَبَنَا لِدَاوُ وَسُلَيْمَانَ نِعْمَ ٱلْعَبَدُ ۚ إِنَّاهُ أَوَّابُ اللهُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلْصَّنْفِنَاتُ ٱلْجِيَادُ ﴿ فَهَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحَا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﷺ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَنْ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ عَالَ رَبِّ آغَفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ فَسَخُوْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَـوَّاصِ ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ هَا هَادَا عَطَآؤُنَا فَآمْنُنَ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ إِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلَّفَىٰ وَحُسْنَ مَنَابِ ﴿ وَآذَكُرْ عَبْدَنَا آيتُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ ۚ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ زَعَذَابِ ﴿ اللَّهِ الرَّكُضَ بِرِجْلِكَ هَاذَا مُغَنَّسَلُ مُارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿ آَ

وَوَهَبْنَا لَـهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً رِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ وَخُدْ بِيَدِكَ ضِغْتُ ا فَٱضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَكُ صَابِرًا رِّعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابُ ﷺ وَٱذْكُر عِبَدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْسَلَرِ ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَكَ ٱلدَّارِ ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندُنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَٱذَّكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلٌّ بِنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ هَا هَاذَا ذِكُرٌّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسَّنَ مَثَابِ إِنَّ جَنَّتِ عَدْنِ شُفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبْوَبُ ﴿ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَلَكِهَ وَ كَثِيرَةٍ رَشَرَابٍ ﴿ اللَّهِ مُتَّكِئِهِ وَشُرَابٍ ﴿ \* وَعِندَهُ مَ قَلْصِرَاتُ ٱلطُّرْفِ أَتْرَابُ ﴿ هَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ إِنَّ هَندَا لُرِزْقُنَا مَا لَنهُ مِن لَّفَادٍ ﴿ هَا مَا لَلهُ مِن لَّفَادٍ ﴿ هَا هَا أَوَاتَ لِلطُّ خِينَ لَشَرَّ مَنَابٍ ﴿ جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا فَبِئْسَ ٱلَّمِهَادُ ﴿ هَا هَادُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ رَغَسَّاقً ﴿ وَءَاخَرُ مِن شَكَلِهِ أَزْ وَاجُ ١٠٠ هَٰ ذَا فَوْجٌ أُلِقَتَحِمٌ تَعَكُمُ لَا مَرْحَبُا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ ٢ قَالُواْ بَلَ أَنتُمْ لَا مَرْحَبُا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِنْسَ ٱلْقَرَارُ ٢ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ﴿

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴿ أَنَّ خَدْنَاهُمْ سِخْرِيتًا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّاذَا لِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْل ٱلنَّارِ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌّ وَمَا مِنْ إِلَنهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ١ رَبُّ ٱلسَّمَـٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ﴿ قَالَ هُوَ نَبَؤَّا عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ إِلَّالْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ إِن يُوحَىٰ إِلَى إِلاَّ أَنَّمَاۤ أَناْ نَذِيرٌ سُبِينٌ ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِ كَوْ إِنِّي خَلِقٌ مُشَرًا مِن طِينٍ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَنجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُ وِنَ ﴿ إِلَّا إِلَّا إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّهِ إِلّ يَكَ إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ أَسْتَكُبُرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ بِنَهُ خَلَقْ تَنِي مِن تَّارٍ وَخَلَقْ تَهُ، مِن طِينِ ﴾ قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَـوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ نِي إِلَىٰ يَـوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١ إِلَىٰ يَـوْمِ ٱلْـوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ عَبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ



مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْ وَاجْ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَ لِتِكُمْ خَلْقًا بِّنَ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمَ بِثَلَاثِ ذَا لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُلَا إِلَىٰهَ إِلَّا هُـوَفَانَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴾ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُم وَلا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمَّ وَلَا تَنِرُ وَازِرَةٌ إِزْرَ أُخْرَى ثُنَّهَ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٢ \* وَإِذَا مَسَّ ٱلَّإِ نَسَلْنَ ضُرٌّ دَعَا رَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِى مَا كَانَ يَدْعُوٓاْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادُا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ ﴾ أُمَّنْ هُ وَقَانِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا رَقَابِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ قُلْ يَنعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُم لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَلذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً رَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّ مَا يُوفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿

خَلَقَكُم مِّن تَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ر الله الله أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿ فَاعْبُدُواْ مَا شِئْتُم مِن دُونِهِ ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْخَلْسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ أَلَا ذَ لِكَهُوَ ٱلخُسْرَانُ ٱلمُبِينُ ﴿ لَهُم مِن فَوْقِهِمْ ظَلَلُ مِن ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلُلُ ۚ ذَا لِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُۥ يَاعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلَّبُشِّرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ عِينَ آلُندِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَسْهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَسِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَهُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِدُ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ يِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ َّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعَدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثَمَّد يُخْرِجُ بِهِ وَرْعَا اللَّحْتَلِفَا أَلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَمًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَـذِكُـرَكُ لِأُوْلِى ٱلْأَلْبَبِ

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَىٰمِ فَهُوَعَلَىٰ نُورٍ رِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَلْسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُوْلَبِكَ فِي ضَلَال يُبِينٍ ﴿ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَلبًا تُتَشَبِهَا تَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ أَنُمَّ تَلِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَا لِكَهُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَـهُ مِنْ هَادِ ٢٠٠ أَفَمَن يَتَّقِى بِوَجْهِ هِ سُوَّةَ ٱلْعَذَابِ يَـوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ وَقِيلَ لِلطَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ كَنَّابُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَنَهُمُ ٱلَّعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَسْتَعُرُونَ ﴿ فَا فَاللَّهُ مُ ٱللَّهُ ٱلَّهُ ٱلَّهُ ٱلَّهِ إِنَّ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱللُّهُ لَيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَحْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَنَكُّرُ وَنَ ﴿ فَي قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٢٠٠٠ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَ آءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُل هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ الله تُكُمُّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُ ونَ ١



إِنَّآ أَنزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقَّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآأَنتَ عَلَيْهم بِوَكِيلٍ ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُ سَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِى لَمْ تَسَتّ فِي مَنَامِهَ أَفَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ سُسَمَّى إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَسْتِ لِّقَ وَمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ أَمِ آتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَ آءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ١ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَت وَٱلْأَرْضَ ثُلَّكُ إِلَيْهِ تُرْجَعُ وَنَ ﴾ وَإِذَا ذُكِ مَ رَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَازُّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُـوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُـواْ فِيهِ يَخْتَلِفُ ونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينِ طَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَيَدُواْ بِهِ مِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَـوْمَ ٱلْقِيَـٰمَـةِ ۚ وَبَدَا لَهُم مِّرِ ﴾ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهَ إِنَّ وَنَ إِنَّ فَإِذَا مَسَّ ٱلَّإِ لَسَلْنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَلهُ نِعْمَةً رِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُورِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمَ إِلَّ هِيَ فِثْنَةٌ وَلَكِنَّ أَحْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَلَوُلا ءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُ وَأَ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَعَدِرُ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَسْتِ لِتَقُومِ يُـؤْمِنُونَ ﴿ لِلَّهِ لَا يَسْتِ لِتَقَوْمِ يُـؤْمِنُونَ ﴿ يَ \* قُـلْ يَنعِبَ ادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَـقَّـنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْمِهُ ٱلذُّنُ وبَجَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَأُنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَـأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُسْصَرُونَ ﴿ وَٱتَّبِعُواْ أَحْسَنَ مَآ أُسْزِلَ إِلَيْ كُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَهُ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ١٠ أَن تَقُولَ نَفْسٌ كَحَسْرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنجِ رِينَ ﴿



وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُلُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَكُ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِاْتَ ءَ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَـدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وُوِقِيَتَ كُلُّ نَفْس مَّا عَمِلَتْ وَهُ وَأَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ فَيَ وَوُقِيمَا يَفْعَلُونَ فَي اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَل وَسِيقَ ٱلَّذِينَ حَفَرُواْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتَّ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُ ونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَاْ قَالُواْ بَلَيٰ وَلَكِنَ حَقَّتْ كَلِمَهُ ٱلْعَذَابِعَلَى ٱلْكَلْفِرِينَ عِيلَ آدْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَتَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا قَبِنْسُ مَثُّوى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ ﴿ وَسِيتَٱلَّـذِينَ ٱتَّـقَـوْاْ رَبَّـهُمْ إِلَـى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتَّ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمَّ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَلِدِينَ عَيْ وَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءٌ فَبَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿

وَتَرَى ٱلْمَلَنِ كَهَ حَافِي بِنَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

رَبِّهِمَ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

رَبِّهِمَ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمة ١ تَسْزِيلُ ٱلْكِتَسِمِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ عَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي عَايَاتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَ لَا يَغْ رُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَـٰدِ ﴿ كَا حَدَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَـوْمُ نُـوح وَٱلْأَحْـزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَنْدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَكَ انَعِقَابِ ﴿ وَكَذَا لِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّـٰذِينَ كَفَـرُوٓاْ أَنَّهُمْ أَصْحَـبُ ٱلنَّارِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمَا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَٱلْجَحِيمِ ﴿

رَبَّنَا وَأَدْخِلَهُ مُ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِ هِمْ وَأَزْ وَاجِهِمْ وَذُرِّيَّ مِهِمْ إِنَّكَأَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ فَي وَقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتَ وَمَن نَـق ٱلسَّيِّئَات يَـوْمَهِـدِ فَقَدْ رَحِمْتُـهُ وَذَ لِكَهُـوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكَ بَرُمِن تَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلَّإِيمَانِ فَتَكَفُّرُونَ ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا آَمَتَّنَا آتُنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا آتَنَتَيْنِ فَآعَتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجِ رِّن سَبِيلِ ﴿ ذَا لِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِي ٱللَّهُ وَحَدَهُ حَفَرَتُ مُ وَإِن يُشَرَكَ بِهِ تُؤْمِنُواۚ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْحَبِيرِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَنِهِ وَيُنَوِّلُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَ آءِ رِزْقًا أَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَن يُنِيبُ ﴾ فَ آدْعُ واْ ٱللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكُنْفِرُونَ ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن السَّلَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُندِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ﴿ يَنُوْمَ هُم بَارِزُ وَنَّ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿



وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيَ أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّكُمْ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلُ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّيِّر لاً يُـؤُمِنُ بِيَـوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَـالَ رَجُـلٌ ثُوْمِنُ رِّـنَ ءَالِ فِرْعَـوْنَ يَكُتُمُ إِيمَـننَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولُ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَلَّمُ فَعَلَيْهِ كَدِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبِّكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُ حُرِّمَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهِدِي مَنْ هُ وَمُسْرِفٌ كَذَّابُ ﴿ يَهُ لِكَ يَكُومِ لَكُمُ ٱلْمُلَكُ ٱلْيَوْمَ طَلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنُ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِينَ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَلْقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثُلَ يَسَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُسُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنَ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلَّمًا لِّلْعِبَادِ ٥ وَيَلْقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴿ يَنُومَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُمِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ رِّمَّا جَآءَكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ ، رَسُولًا حَدَا لِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُـوَمُسْرِفُ سُّرْتَابُ ﴿ اللَّهِ مِلْكُ يُحَلِدِكُ ونَ فِي ءَايَاتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطُنِ أَتَلَهُمْ حَكِبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارِ ﴿ وَ اللَّهِ وَقَالَ فِرْعَـوْنُ يَنهَامَانُ آبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ إِنَّ أَسْبَابُ اللَّهُ الْأَسْبَابُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَـٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لاَّظُنَّهُ كَاذِبًا وَكَنَا لِكُ زُيِّنَ لِفِرْعَونَ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تُبَابِ ﴿ وَالْكَالَ ٱلَّهِ فَيَالَ ٱلَّهِ وَقَالَ ٱلَّهِ وَقَالَ ٱلَّه ءَامَونَ يَلقَوْمِ أَتَّبِعُ ونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٥ يَنقَوْمِ إِنَّ مَا هَلَذِهِ ٱلْحَيَاوَةُ ٱللَّانْيَا مَتَكَ ۗ إِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَادِ ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَ لَا يُجْزَعِبَ إِلَّا مِثْلَهَ ا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا رِسَن ذَكَ رِ أَوْ أَنتَكَىٰ وَهُو مُؤْمِنً فَأُوْلَتِ كَيَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ



قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتَّقَالُواْ بَلَىٰ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَا دُعَلِواْ ٱلْكَلِهِ رِينَ إِلَّا فِي ضَلَلِ ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَـوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَـٰدُ ﴿ يَـوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْدِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَكِ وَأُورَثَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَابَ ﴿ هُدُكِ وَذِكْ رَكُ لِأُولِي ٱلْأَلْبَ بِ ﴿ فَ آصَ بِرْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرْ لِنَالَمِكَ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلَّإِ بَـكَـٰـرِ ١٠ إِنَّ ٱلَّـذِيرِ ٠٠ يُـجَـٰـدِكُـونَ فِـى ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلَّطَ مِن أَتَلَهُمْ مُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا حِيثِرُ الله المُم بِبَلِغِيهِ فَاسْتَعِدْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُ وَٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَكُ لَحُلَّ قُ ٱلسَّمَٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَحَلَّ بَرُ مِنْ خَلَقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِ نَّ أَحَتْ شَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُ ونَ عَيْ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَت وَلَا ٱلْمُسِيَّءُ قَلِيلًا سَّاتَ مَنَكُرُونَ ﴿





وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُ مِمَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْعَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ آلَّهُ ٱلَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُ واْمِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُ واْعَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلَّاكِ تُحْمَلُونَ ﴾ وَيُهرِيكُمْ ءَايَلِتِهِ فَأَيَّ ءَايَلِتِ ٱللَّهِ تُسنكِ رُونَ ١٠ أَفَالَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْه فَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهم ۚ كَانُوۤا أَكَثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُـوَّةً وَءَاتَـارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَـ آأَغَـنَـىٰ عَنْهُم مَّا كَانُـواْ يَكْسِبُونَ ، فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْ زِءُ وَنَ ٢٠ فَلَمَّا رَأُوٓاْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا سُنَّا ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ ﴿

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ إِنَّ تَسْزِيلٌ بِّنَ ٱلرَّحْمَسِ ٱلرَّحِبِمِ ﴿ كِتَسْبُ فُصِّلُتَ ءَايَنتُهُ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ يَشِيرُا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَحْتُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُ ونَ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ سِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَفُرُّ وَمِنُ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابُ فَاعْمَلَ إِنَّنَا عَلَمِكُونَ ﴿ قُلَ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ رِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَ ۚ إِلَٰهُ كُمْ إِلَٰهٌ رَحِدٌ فَٱسْتَقِيمُ وٓاْ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِ مِنَ إِنَّ اللَّهِ يِنَ لاَ يُـوْتُ وِنَ ٱلزَّكَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كَنْفِرُ وَنَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ أَجْـرُ غَــيْرُ مَمْنُـونِ ﴿ ﴿ فَكُلُّ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَـوْمَيْن وَتَجْعَلُونَ لَـهُ أَندَادًا ذَ لِكَرَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ مِن فَوَقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَنْوَتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانَّ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ آثَتِيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهُا قَالَتَا أَتَيْنَا طَابِعِينَ عَيْ

فَقَضَلهُنَّ سَبْعَ سَمَنُوَاتِ فِي يَـوْمَـيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَـآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّتًا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصِّبِيحَ وَحِفْظاً ذَ لِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيز ٱلْعَلِيمِ ﴿ إِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَنعِقَةً رِّشْلَ صَنعِقَةٍ عَادٍ وَتُمُودَ ﴾ إِذْ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْكَةً فَإِنَّا بِمَآ أَرْسِلَّتُم بِهِ كَلْفِرُ ونَ ﴿ فَأَمَّا عَادُّ فَٱسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِثَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّـذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِاَيَنِنَا يَجْحَدُونَ وَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجُ اصَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَّحِسَاتِ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْحِزْي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَكُ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ إِنَّ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَينَنَهُمْ فَٱسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَى فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَجَدَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّـقُونَ ﴿ وَيَـوْمَ يُحْسَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا مَا جَآءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٢

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهدتُّمْ عَلَيْ مَا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُ وَخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَـرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرجَعُ وِنَ ﴿ وَمَا كُنتُ مِ تَسْتَتِرُونَ أَن يَسْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَـٰكِن ظَننتُم أَنَّ ٱللَّه لا يَعْلَـمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ا وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَتُم بِرَبِّكُ مَ أَرْدَنكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَلسِرِينَ ﴿ فَإِن يَصْبِرُواْ فَالنَّارُ مَثْوَى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُ مَ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَّفَهُمْ وَحَـ قَعَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِلْسِ إِنَّهُمَ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَالَ ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ ﴿ فَالنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُ وِنَ ﴿ إِلَّهُ مَا لِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَّآءً ٰ بِمَا كَانُواْ بِّايَاتِنَا يَجْحَدُونَ هِ وَقَالَ ٱلَّـذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّـذَيْنِ أَضَالَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلَّإِ نُسِ تَجْعَلُّهُمَا تَحْتَأَقَدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُ وَا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ مُ ٱلْمَلَيِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُ مَرْتُ وَعَدُونَ ﴿ نَحْنُ أَوْلِيَ أَوْكِمَ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَـشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَا تَدَّعُونَ ﴿ نُولًا مِنْ غَفُورِ رَّحِيمٍ ﴾ رَمَنْ أَحْسَنُ قَـولًا تِمَّن دَعَ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا رَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ آدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَا وَةُ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ أَمَا يُلَقَّىٰهَ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ۗ إِلَّا ذُوحَظِّ عَظِيمِ ﴿ إِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَـزْغُ فَ ٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُ وَٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُۚ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْس وَلَا لِلْقَمَرِ وَآسَجُ دُواْ لِلَّهِ آلَّذِي خَلَقَهُ رَبَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ فَإِنِ ٱسْتَكَبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَـهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُـمْ لَا يَسْئَمُونَ اللَّهِ

ٱهْتَزَّتَ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْي ٱلْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلِّحِدُونَ فِي ءَايَلْتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنُا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ٱعۡمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّا لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلَّفِهِ قَ تَنزيلٌ بِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَـدُو مَغْفِرَةٍ دَدُوعِقَابٍ أَلِيمِ ﴿ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ ال وَلُوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ ءَأَعْجَمِيًّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَاءٌ وَٱلَّذِينِ لاَ يُـوِّمِنُـونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُـرٌ وَهُـوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَبٍكَ يُنَادُونَ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابُ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنَّهُ مُرِيبٍ ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ

وَمِنْ ءَايَئِتِهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَسْعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ

\* إِلَيْهِ يُسرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَحْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنتَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ • وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِكِ قَالُواْ ءَاذَنَّكَ مَا مِئًا مِن شَهِيدٍ ﴿ يَ أَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظُنُّواْ مَا لَهُم مِّن مَّحِيص ٢ لاً يَسْخَمُ ٱلَّإِ نَسَنُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن سَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴿ وَلَبِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً سِنَّا مِنَ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَلِذَا لِي وَمَلَّ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَلِّهِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسُنِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَانِبِهِ - وَإِذَا مَسَّهُ ٱلسُّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضِ اللهِ قُللَ أَرْءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِنْ دِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُ مِشَنْ هُ وَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ مَنْ أَضَلُ مِشَنْ رِيهِ مِدْ ءَايَلتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِ مُ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَىءٍ تُحِيطُ عَ

٩

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

حمم ﴿ عَسْقَ إِنَّ كُنْ لِكُ يُـوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَ ٱلسَّمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ تَكَادُ ٱلسَّمَـٰوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَيْكِةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ، وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أُولِيَاءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَعَلَيْهِم بِوَكِيلٍ الله وَحَذَا لِكَ أَوْحَينَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَعَ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبُ فِيهِ فَريقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَريقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلَـوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّـةً وَحِلَدُةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلطَّلِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ أَمِ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۚ عَاللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْى ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ أَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَـوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ

فَاطِرُ ٱلسَّمَـوَ تِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْ وَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَلَى مَأْزُ وَجَالَدُرُؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً وَهُ وَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَبِتَسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرْ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّ \* شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيٌّ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَعَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَحْتَبِى إِلَيْهِ مَن مَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ٢٠٠٠ وَمَا تَفَرَّقُوٓ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلِ سُسَمًّى ٱلقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَنبُمِنُ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ بِنْهُ مُريبٍ ﴿ فَلِذَ لِكَ فَادَعُ وَٱسْتَقِمْ حَمَا أُمِرْتُ وَلا تَتَّبِعْ أَهُ وَآءَهُمْ وَقُلِ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابٍ رَأُمِرْتُ لأَعَدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُّ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿

وَٱلَّـٰذِينَ يُحَاجُّـُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَـذَابُ شَدِيدٌ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينِ ٤ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَتُّ أَلاَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَلْ بَعِيدٍ ﴿ ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاَّءُ وَهُ وَٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزيزُ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدٌ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن تَصِيبِ إِنَّ أَمْ لَهُ مَرْشُ رَكَ لَوُا شَرَعُ واْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَٰ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَـ وَلاَ كَلِمَـ لهُ ٱلْفَصْل لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ إِلَهُ مَّوَالَّذِينَ ءَامَنُ واْ وَعَمِلُ واْ ٱلصَّلِحَ تِ فِي رَوْضَ ات ٱلْجَنَّ اتِّ لَهُم مَّا يَسَاءُ ونَعِندَ رَبِّهِم أَذَ لِكَهُ وَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ ٢

ذَ لِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ قُل لاَّ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً يَّزِدْ لَـهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَلطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ ٰ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعَفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٢ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ وَٱلْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَغَوْا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن لُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ -خَبِيرٌ أَبَصِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَآلَّ ذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْتَ صَمِنَ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُ وَالْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١٠٠ وَمِنْ ءَايَلِتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَتَّ فِيهِمَا مِن دَآبَةٍ أَهُوَعَلَىٰ جَمْعِهم إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ أَمَا أَصَابَكُم مِّن شُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضُ وَمَا لَـكُـم مِّـن دُون ٱللَّهِ مِـن َ لِلنِّي لَا نَـصِـيرٍ ﴿

وَمِنْ ءَايَنْتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَىٰمِ ﴿ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَرَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَئْتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ إِنَّ أَوْ يُوبِقُهُ نَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَغَفُّعَنِ كَثِيرٍ ﴿ إِنَّ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَٰتِنَا مَا لَهُم مِّن تَحِيصِ ﴿ فَمَاۤ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ ۖ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكُّ لُونَ ﴿ وَٱلَّـٰذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنِّمِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُ ونَ ﴿ وَاللَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ مَ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَسْتَصِرُ وَنَ ﴿ وَجَزَّؤُاْ سَيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِّشْلُهَ ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ ٱلتَّصَرَ بَعْدَ ظُلُّمِهِ ۚ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلِ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أُوْلَتِهِكَ لَهُمَّ عَـذَابُ أَلِـيمُ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَا لِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن رَلِيّ رِّنَ بَعْدِهِ - وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَيَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ بِّن سَبِيلِ ﴿

وَتَرَىٰهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَسْمِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنظُرُونَ مِن طُـرُفٍ خَفِيٌّ وَقَـالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُـوٓاْ إِنَّ ٱلَّخِيسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَـوْمَ ٱلْقِيَمَةِ أَلآ إِنَّ ٱلطَّلِمِينَ فِي عَـٰذَابِ شُقِيـمِ ﴿ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيل ﴿ اللَّهُ عَبِهُ وَا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَـوْمُ لا مَرَدَّ لَـهُ مِن ٱللَّهِ مَا لَكُم مِّن تَلْجَإِ ـَوْمَبِدِ وَمَا لَكُم مِّن تَّكِ بِرِ ﴿ فَي فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَمَ ٓ أَرۡسَلۡنَكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظاۗ إِن عَلَيۡكَ إِلَّا ٱلۡبَلَكَ ۗ وَإِنَّ ٓ إِذَآ أَذَقَنَا ٱلَّإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّعَةً بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كُفُورٌ ﴿ إِنَّا إِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَّتُا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلنُّكُورَ ﴿ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَانًا وَجَعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلاَّ وَحَيـًا أَوْمِن رَآيٍ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذِّنهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمَ عَلَيٌّ

وَكَذَا لِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ رُوحًا بِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلَّإِيمَانُ وَلَاكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا تَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهَدِى إِلَىٰ صِرَاطٍ سُسْتَقِيمٍ ﴿ صَرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَـهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَنِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ أَلاَّ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿ ٩ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ حمة ١ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُعِينِ ١ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَ لِنَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُ ونَ ﴿ وَإِنَّاهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ اللَّهُ أَفَنَضْ رِبُعَنكُمُ ٱلنِّكْ رَصَفْحًا أَنِ كُنتُمْ قَوْمًا تُسْرِفِينَ ﴾ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن تَّبِيِّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن تَبِيٍّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهَ رِءُونَ

﴿ فَأَهْلَكُ نَا أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُ مِمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا رَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَاسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً سَّيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُ ونَ ﴿ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَ جَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلُكِ وَٱلْأَنْعَمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ لِتَسْتَوُمُ أَعَلَىٰ ظُهُورِهِ ـ تُــكَّرَنَـدْكُرُواْ نِعْمَـةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّـذِي سَخَّـرَ لَنَا هَلَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ - جُـزْءًا إِنَّ ٱلَّإِ نسَانَ لَكَ فُ ورُّ سُبِينُ ﴿ أَمِ آتَّخَ ذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ أَصْفَلكُم بِ ٱلْبَنِينَ ﴿ وَإِذَا بُسِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَالًا ظَلَّ وَجْهُ لهُ مُسْوَدًّا وَهُ وَكَظِيمُ إِنَّا أَوْمَن يُنَشَّوُّا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُ وَفِي ٱلْحِصَامِغَ يَرُ مُرِينِ ﴿ يَ اَجْعَلُواْ ٱلْمَلَيْهِ كَهُ ٱلَّـٰذِينَهُمْ عِبَـٰدُ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَكَّا أَشَهدُ واْخَلَّقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَا دَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَا لَهُمْ مَّا لَهُم بِذَ لِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ أُمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَلَبًا رِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ يَكُ لَالُّواْ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَاعَلَىٰٓ أُمَّةٍ ۚ إِنَّاعَلَىٰٓ ءَاتُلرِهِم مُّهْتَدُونَ ٢

وَكَذَا لِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن لَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدَّنَآ ءَابَآءَنَاعَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّاعَلَىٰٓ ءَاتُلِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿ \* قَـٰلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَئ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَ ٓ آءَكُم ۖ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَ ٓ أُرۡسِلۡتُمرِهِ كَافِرُونَ ﴿ فَالۡتَقَمَّنَا مِنْهُم ۗ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ يِّمَّا تَعْبُدُ ﴿نَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهَٰدِينِ ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً ' بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ بَلَّ مَتَّعْتُ هَلَوُلا عِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ أَبِينُ ١ َ لَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَلاَا سِحْرٌ ۚ وَإِنَّا بِهِ - كَلْفِرُ وَنَ ﴿ وَقَالُواْ لُولًا نُنِّلُ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ بِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ أَهُمَ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا ۚ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَوْلآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَان لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضًةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظَهَرُونَ ﴿

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْتُوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ﴾ وَزُخْرُفًا وَإِن حُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱلْحَيَاوِةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْاَحِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلَّمُ تُنْ قِينَ ﴿ وَمَن يَعْمَنُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطُنَا فَهُ وَ لَهُ قَرِينٌ ﴿ إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿ حَتَّنَى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدُ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَلَمَتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهَ دِى ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ سُبِينٍ ﴿ فَإِمَّا نَدْهَبَنَّ بِكَفَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ﴾ أَوْ نُرِيَنَّكَ آلَّذِي وَعَدَّنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقَتَدِرُ ونَ ﴿ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ سُنتَقِيمٍ ﴿ إِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴿ وَسَئِلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكُ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَاةُ يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِئَايَئِتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَالَإِيْهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﷺ فَلَمَّا جَآءَهُم بِأَايَلِتِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿

وَمَا نُرِيهِ مِمِّنْ ءَايَةٍ إِلاَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۚ وَأَخَدْنَا لَهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ وِنَ ﴿ وَقَالُواْ يَآأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنَّهُمُ ٱلْعَذَابَإِذَا هُمْ مَ يَنَكُثُونَ ﴾ وَنَادَئِ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِ مِ قَالَ يَلقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَالَا تُبتَصِرُ ونَ ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ رِّنْ هَلذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ لَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ فَي فَلَوْلَا أُلَّقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ رِّن ذَهَبٍ أَوْجَاءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَ أَطَاعُ وهُ إِنَّهُمْ كَانُ واْ قَوْمًا فَلسِقِينَ ﴿ فَالمَّا عَاسَفُونَا ٱنتَقَمَّنَا مِنْهُمْ قَاعُرُقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَجَعَلَّنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينِ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبُ آبْنُ مَرْيَا مَنَّـلًا إِذَا قَـوْمُكَ مِنْهُ يَصِـدُّونَ ﴿ وَقَالُـوْا ءَأَ لِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ وَأَمَا ضَرَبُوهُ لَكَ إلاَّ جَدَلاٌّ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُ ونَ عَيْ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَنهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ الله وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَئِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُبَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ هَلْذَاصِرَاطُ سُتَقِيمٌ ﴿ لَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَى ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ سُبِينٌ ﴿ إِلَّهُ اجَاءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُون ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ هُـ وَرَبِّي وَرَبُّكُ مِ فَاعَبُدُوهُ هَلْذَا صِرَاطٌ سُسْتَقِيمً وَ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَـذَابِ يَـوْمٍ أَلِيمٍ ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُ مِبَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ الْأَخِارَةُ يُوْمَعِدٍ بَعْضُهُ مَ لِبَعْضِ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَاعِبَادِلَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُ ونَ ﴿ اللَّهِ مِن عَامَنُواْ بِعَايَاتِنَا وَكَانُـواْ مُسْلِمِينَ ﴿ آدْخُلُواْ ٱلْجَنَّـةَ أَنتُمْ وَأَزْ وَجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبِ أَحْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيَنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ لَكُم فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ بِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِجَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُنْفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَلْكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَنَادَوْاْ يَهُ مَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّا كِثُونَ ﴿ لَهُ لَقَدْ جِئْنَكُم بِٱلْحَقِّ وَلَنكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلَّحَقِّ كَنرِهُ وِنَ ﴿ أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١٠ أُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلِهُمْ بِلَيْ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ﴿ سُبْحَانَ رَبِّ ٱلسَّمَانِ وَالْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ فَانَرَهُمْ مَ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّـٰذِي يُـوعَـدُونَ ﷺ وَهُـوَ ٱلَّـذِي فِي ٱلسَّمَـآءِ إِلَـٰهُ وَفَـيِ ٱلْأَرْضِ إِلَنهُ ۚ رَهُ وَٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلا يَمْلِكُ ٱلَّذِيرِ نَ يَدْعُونَ مِن دُونِ هِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ مَ يَعْلَمُ وِنَ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّىٰ يُـؤَفَكُونَ عَلَى وَقِيلِهِ يَـٰرَبِّ إِنَّ هَـٰؤُلآءِ قَـوٓمُ لاً يُـوِّمِنُونَ ﷺ فَأَصَّفَحَ عَنْهُمْ وَقُلُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَيَعْلَمُونَ ۗ

٩

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حــم ﴿ وَٱلْحِتَـٰبِٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ فِي لَيْـلَـةٍ مُّبَـٰرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُندِرِينَ ﴿ فِيهَا يُفَرَقُ كُلُّ أَمْر حَكِيمٍ ﴿ فَ اللَّهِ اللَّهُ المُندِرِينَ اللهِ فَيهَا يُفَرَقُ كُلُّ أَمْر حَكِيمٍ ﴿ قَ أَمْرُا رِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ رَحْمَةُ رِّن رَّبِكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْ وَبِ ٱلسَّمَانُ وَ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُ م مُّ وقِنِينَ ﴿ لاَ إِلَنهَ إِلاَّ هُ وَيُحْي وَيُمِيتُ رَبُّكُم وَرَبُّءَ ابَآ إِكُمُ ٱلْأُوَّ لِينَ ﴾ يَكُمُ ٱلْأُوَّ لِينَ ﴾ يَهُ مِلْ هُمْ فِي شَاكِ مَلْعَبُونَ الله فَ أَرْتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانٍ سُّمِينٍ ﴿ يَعْمَ الْمُ ٱلنَّاسَ هَندَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ آَبُّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّىٰ لَهُمُ ٱلذِّكَرَكِ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ ثُبِينٌ ﴿ إِنَّا مُؤْمِنُونَ اللَّهِ ثُمَّ تَوَلَّوْاْ عَنْـهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمٌ تَجْنُونَ ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَدَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآبِدُ ونَ ﴿ يَوْمَ نَهْطِشُ ٱلْبُطْشَةَ ٱلْكُبْرَكِ إِنَّا مُنتَقِمُونَ الله وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلُهُ مَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رُسُولٌ حَريمٌ ﴿ أَنْ أَدُّواْ إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِن ﴿

وَأَن لا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلْطَنِ سُبِينِ عَلَى وَإِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ﴾ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوٓاْ لِي فَٱعْتَزِلُونِ ﴾ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنَّهُ مَلْؤُلا ءِ قَـوْمٌ سُجْرِمُ ونَ ﴿ فَالْسَرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوَا إِنَّهُمْ جُندٌ ثُغْرَقُونَ ﴾ كُمر تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ وَوَرَادُوعٍ وَمَقَامِ كُرِيمٍ ﴿ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَلَكِ هِينَ ﴿ كَذَ لِكَ وَأُوْرَثْنَ لِهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَ عِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِين ﴿ مِن قِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا رِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَءَاتَينَكُ هُم مِّنَ ٱلْأَينَتِ مَا فِيهِ بَلْوَا شُبِينٌ ﴿ إِنَّ هَلَوُلا عِ لَيَ قُـولُونَ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ فَأَتُواْ بِنَا إِنَّا إِن كُنتُمْ صَلاِقِينَ ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنْهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَـٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ مَاخَلَقْنَاهُمَ آ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكَتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُ وِنَ ١



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ حم ﴿ تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِلَا يَئِتِ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَآبَّةٍ ءَايَئَتُ لِقَوْمِ يُوقِئُونَ ﴿ وَآخْتِلُفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ ءَايَاتُ لِّقَـوْمِ يَعْقِلُونَ إِنَّ عِلْكَ ءَايَنتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَلْتِهِ لِيُوْمِنُونَ ﴾ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَّاكِ أَثِيمِ ﴿ يَسْمَعُ ءَايَلْتِ ٱللَّهِ تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَبِّرًا كَأَن ٱمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيم ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَلِتِنَا شَيْئًا أَتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَئِبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ سُهِ إِنَّ إِنَّ إِن رَرَابِهِمْ جَهَنَّامٌ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيَّا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَ آءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ عَالَهُ عَالَا مَا آتَ خَذَا هُدَى ۚ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِن جَزِ أَلِيمُ ۗ \* ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَنَّعرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ - وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ ﴿ وَسَنَّحَرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا رِّنَهُ ۚ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَلْتِ لِّلْقَلْوَمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغَفِرُواْ لِلَّذِينِ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَـوْمُا بِمَا كَانُـواْ يُكْسِبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُ ونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَـيْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَابُ وَٱلْحُكَمَ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ بِّنَ ٱلْأَمْرُ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ تُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ بِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْ وَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُ وِنَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ ٱلظُّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضَ ۚ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله هَا ذَا بَصَلِم لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ نُوقِنُونَ اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّـذِينَ آجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن لَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَت سَوَآءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُ ونَ ﴿ وَخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَا وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَلِتُجْزَعُ كُلُّ نَـفْس إِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿

أَفْرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَـهُ ۚ هَـوَىٰهُ وَأَضَلُّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ لَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ يَصَرِهِ عِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَمَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَا لِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ أَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّمْ مِنْ اللّه عَلَيْهِمْ ءَايَلتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱثْتُواْ بِثَابَآإِنَآ إِن كَنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحْمِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَـٰكِنَّ أَحَـٰثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَكُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَمِذٍ خَسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كُنَّا كِتَابُنَا يَنطِ قُعَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُ مِرْرَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِ هِ - ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَفَلَمَ تَكُنَّ ءَايَٰتِي تُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكَبِّرَتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا سُجْرِمِ إِنَ ﴿ إِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَتَّى ۖ ٱلسَّاعَـةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن تَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُمَا عَمِلُواْ وَحَـاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُ (نَ عَيْ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَلكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَلذَا وَمَأْوَلكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن تَصِرِينَ ﴿ إِنَّ لَكُم بِأَنَّكُمُ التَّخَذَتُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُّوَا ءَغَرَّتُكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَاۚ فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحَمْدُ رَبِّ ٱلسَّمَاوَ تِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَلَسِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَهُ ٱلْحِيْرِيَاءُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُ وَ ٱلْعَازِيزُ ٱلْحَجِيمُ ٤ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ حمم ﴿ تَنْ تِنْ إِلُّ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيسِمِ ﴿ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَـٰوَ بِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ سُمَّى ۚ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُندِرُواْ مُعْرِضُ وَنَ ﴿ قُلَ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ ٱقْتُونِي بِكِتَنبِ بِّن قَبْسلِ هَندَآأُوْ أَثَارَةٍ بِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ

التتوبى بحبت من قبل هندا او النره من علم الته من من والته من والته من دون آلله من من والته والت

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ إِنَّ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَٰذَا سِحْرُ سُبِينٌ ﴿ إِنَّ أَمْرِيَقُولُونَ آفْتَرَكُهُ قُللَ إِنِ آفْتَرَيْتُهُ فَالَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ - شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مُوَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعَا بِّنَ ٱلرُّسُل وَمَ ٓ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۗ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَ ٓ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ شُبِينٌ ﴾ قُللَ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ يِّنُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَٱسْتَكُبُرَتُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَاۤ إِلَيْهِۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَلَذَآ إِفُّكُ قَدِيمٌ ١٠٠٠ وَمِن قَبْلِهِ كِتَكُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ شُصَدِّقٌ لِّسَانَا عَرَبِيتًا لِيُسَاذِرَ ٱلَّـذِيـنَ ظُلَمُـواْ وَبُـشَـرَكَ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُ واْ فَالَا خَوْفُ عَلَيْهِ مِرْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُ ونَ ٢ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَآءً ٰ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ

عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيُّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَلهُ وَأَصْلِحٌ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبتُّ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أُوْلَهِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنُ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَا وَزُعَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَب ٱلْجَنَّةِ وَعَدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَ لِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَ آ أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ آللَّهُ وَيَلَكُ ءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَلَذَآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَوْلَئِلِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَـوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهم مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلَّإِ نسّ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلْسِرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِّمَا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوفِيِّهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ فَيُومَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذَّهَبَّتُمْ طَيِّبَاتِكُمرٌ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿

وَوَصَّيْنَا ٱلَّإِ نسَنَ بِوَ لِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرُهًا وَوَضَعَتْهُ

كُرْهَا ۚ وَحَمَلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَيْتُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَبِلَغَ

أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ

\* وَآذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَندَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقد خَلَتِ آلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَـدَيْـهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُ وَا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمِ عَظِيـمِ إِنَّ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّ آأُرْسِلْتُ بِهِ وَلَنكِيِّي أَرَىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٢ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا سُمَّتَقَّبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَلذَا عَارِضٌ سُمْطِرُنَا بَلْ هُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ وَيحُ ريحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ كُلَّ شَى عِ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَكِّ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَا لِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن كَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْدِدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا آَبْصَارُهُمْ وَلا آَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِئَايَنْتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْ زِءُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَكِ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلِّ ضَلُّواْ عَنْهُ مَ ۚ وَذَ لِكَ إِفْ كُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتُرُ وَنَ ٢

وَإِذْ صَرَفْنَ ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا أَفَلَمَّا قُضِي وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّندِرِينَ ، قَالُواْ يَلْقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَلْبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّهِ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ سُّمَّقِيمٍ ﴿ يَعَوْمَنَا آَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرِّكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ وَمَن لاَ يُجِبُدَاعِي ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَـهُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ءُۚ أُوْلَىٰٓ إِنَّ أُولَٰ فِي ضَلَالٍ سُبِينٍ ﴿ أَوَلَـمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلَّقِهِنَّ بِقَلْدِرٍ عَلَيْ أَن يُحْدِي ٱلْمَوْتَيٰ بَلَيْ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَاْعَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَتَّقَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَاۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُم تَكُفُرُ ونَ ﴿ فَأَصْبِرْ كُمَاصَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً رِّسَ لَّهَارِمْ بَلَنغٌ فَهَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَلسِقُ ونَ ﴿

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ٱلَّـذِينَ كَـفَـرُواْ وَصَـدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَـلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ رَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿ إِنَّ لِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَاطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهُمْ كَذَا لِكَ يَضْربُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ﴿ إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضِعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰ لِكَ وَلَوْ يَسْاءُ ٱللَّهُ لاَّ نتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُم بِبَعْضُ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ إِنَّ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ إِنَّ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ إِنَّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتَ أَفْدَامَكُمْ ﴿ وَيُثَبِّتُ أَفْدُواْ فَتَعْسَا لَّهُمْ وَأَضِلَّ أَعْمَلُهُمْ شَيَّ ذَا لِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُ مِنْ إِنَّ ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّدُمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۚ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا ﴿ ذَ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّـذِينَ ءَامَنُـواْ وَأَنَّ ٱلْكَـٰفِـرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِـلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجْـرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْـوًى لَّهُمْ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَـدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٠ أَفَمَن كَانَعَلَىٰ بَيِّنَةٍ يِّن رَّيِّهِ - كُمَن زُيِّنَ لُهُ اسُوّءُ عَمَلِهِ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهْوَآءَهُم ٢ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَارٌ بِّن اللَّهِ غَيْرِ ءَاسِن أَنْهَارٌ بِّن ٱبَنِ ٱمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُۥ وَأَنْهَارُّ بِنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّربِينَ وَأَنْهَارُ بِنْ عَسَل تُصَفَّي وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَمَعْفُورَةٌ مِّن رَّبِهُمْ كُمَنْ هُوَ خَلِدٌ فِي ٱلنَّار وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَ آءَهُ مَرْ ١٠٠٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ هِمْ وَٱتَّبَعُوۤاْ أَهْوَآءَهُمْ ﴿ وَٱلَّذِينَ آهْتَــدَوْاْ زَادَهُمْ هُدَى إِءَاتَنهُمْ تَقْــوَنهُمْ ﴿ فَهَــلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَاۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَىٰهُمْ ﴿ فَي فَاعْلَمْ أَنَّهُۥ لاَ إِلَىٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡـفِرۡ لِذَلَهِ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡـفِرۡ لِذَلَهِ لِلسَاكَ وَلِلْمُ وَمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِ نَاتُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَ كُمْ وَمَثْوَلكُمْ فَيَ

وَيَقُولُ ٱلَّذِيرِ ﴾ ءَامَنُواْ لَوْلَا نُرِّلَتْ سُورَةً فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةً تُحْكَمَةُ لَأُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُوْلَىٰ لَهُمْ ﴿ صَاعَةً وَقَدْلُ تَعْرُوفُ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُواْ ٱللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمِّ إِنَّ فَهَلَّ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُـقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ أَوْلَئِبِكَ ٱلَّـٰذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُ مِ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ عَيْ أَفَالَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْرَعَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَّفَالُهَا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينِ ۖ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰ أَدْبَرِهِم مِّنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَكِ ٱلشَّيْطَنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُ مَ إِنَّ إِلَّ بِأَنَّهُ مَ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُ واْ مَا نَـزُّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِلَّهُ مَا الْمُحْمَدِ ﴿ فَكَيْ فَإِذَا تَوَقَّتُهُ مُ ٱلْمَلَتِ كَهُ يُضَرِبُونَ وُجُوهَهُ مَّ وَأَدْبَارَهُ مَ عَلَيْ ذَا لِكَ بِأَنَّهُ مُ آتَّبَعُ واْ مَا أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُ وَا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَ طَا أَعْمَالَهُ مَرْ عَيْ أَمْ حَسِبَ ٱلَّـٰذِيرِ نَ فِي قُـلُـوبِهِـم مَّرَضَّ أَن لَّـن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُم ﴿

وَلَوْ نَشَآءُ لاَّرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَ لهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلُكُمْ ﴿ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمُ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّبِرِينَ وَنَبْلُوَاْ أَخْبَارَكُمْ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلَّهُدَكَ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلُهُمْ ﴿ إِلَّهُ مَرْ ١ \* يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَالَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفًّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴿ فَالَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلَمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ١٠٠ إِنَّمَا ٱلْحَيَاوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهَّوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْئَلُكُمْ أَمْوَ لَكُمْ إِن يَسْئَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجْ أَضْغَلَنَكُمْ ﴿ أَضْغَلَنَكُمْ إِنَّا لِلَّهِ مُلَوِّلًا ءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْغَنِي وَأَنتُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَأَنتُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَأَنتُ مُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَ تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّلًا يَكُونُواْ أَمْثَالُكُم عَيْ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا سِّبِينَا ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَطًا سُتَقِيمًا ﴿ وَيَنصُرُكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِينًا ﴿ مُوا لَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓاْ إِيمَانَا تَعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ لِيُلتَخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ جَنَّنتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ وَيُعَانِكُ وَيُعَاذِّ اللَّهِ فَا وَالمَا ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّآتِينَ بِٱللَّهِ ظَرِيَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّ مَ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ﴿ وَلَلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴿ يَكُولُ اللَّهِ لِتُولِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُـوَقِّـرُوهُ وَتُسَبِّحُـوهُ بُـكَرَةً أَصِيلًا ﴿



تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلُّواْ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ لَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ لَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلَّهُ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَّ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَّلِبَهُمْ فَتْحَا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَالِمُ كَثِيرَةً لَأَخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَكُمْ ٱللَّهُ مَغَانِمُ كَثِيرَةُ تَأْخُذُ ونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَندِهِ وَكَفَّأَيتْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَـةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا سُّتَقِيمًا ﴿ أُخْرَكَ لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ أَنَّ لَوْ قَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبَارَتُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا لَا نَصِيرًا ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا عَيْ

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ

وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ هُمُ ٱلَّـذِينَ كَفَرُواْ وَصَلُّدُوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَـدْي مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلاً رِجَالٌ "وُمِنُونَ وَنِسَآءٌ "وُمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّنُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنْهُ مِمَّعَرَّةً إِغَيْرِعِلْمِ لِّيُدَخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَآءٌ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِذَّ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُ مَّكِمَةَ ٱلتَّقْوَكِ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ آللَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَـ هُ ٱلرُّءْ يَا بِٱلْحَتِّ لَتَدَخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمَ تَعَلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُون ذَ لِكَ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿ مُ وَٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿

مُّحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ مَّ تَرَسِهُمْ رُكَّعَا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَالًا مِنَ ٱللَّهِ وَرَضَوَانًا سِيمَاهُمْ فِى وَجُوهِ هِ مِمِّنَ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَا لِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّورَسِةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْئَهُ وَعَازَرَهُ وَالسَّتَوَكُ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْئَهُ وَفَازَرَهُ وَالسَّتَوَكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَ

## بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَ اللّهُ مَا اللّهِ عَلَيهُ وَاللّهُ تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى اللّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ فَي مَا أَيْهَا اللّذِينَ ءَامَنُواْ لا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلا تَجْهَرُ واْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلا تَجْهَرُ واْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضَ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُ مَلًا تَشْعُرُ وَنَ فَي إِنَّ اللَّذِينَ اللّهُ لِبَعْضَ أَن تَحْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُ مَلّا تَشْعُرُ وَنَ فَي إِنَّ اللّه فِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَـبَرُواْ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا ٱللَّهُ مَرَّوَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ وَا إِن جَآءَكُم ٓ فَاسِقُ ٰ بِنَهَ إِنْ جَاءً كُم ٓ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَا الِجَهَالَةِ فَتُصَبِحُ وَاعَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ وَآعَلَمُ وَأَعْلَمُ وَا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ بِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَــكِــنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَانَ وَزَيَّنَهُۥ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أُوْلَبِكَ هُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ﴿ فَضَالَا يِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَاهُ ۚ ٱللَّهُ عَلِيمُ حَاكِمٌ ١٠ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَـتَكُـواْ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَـاً فَإِنْ بَـغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَاتِكُ واْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَٰنَي أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَت فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَـدِلْ وَأَقْسِطُوٓاً إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْــوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْـكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّـكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَـوْمٌ إِن قَـوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَآءٌ مِن ِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا يِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُواْ أَنفُسَكُم وَلَا تَنَابَارُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِنِّسَ ٱلِاَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ وَمَن ٱلم يَتُــِبُ فَأُولَنِ إِلَى هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمَرُ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَبَبَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَجُبُّ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْ تُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِن ذَكِرٍ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنَكُم شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓ أَإِنَّ أَكْرَمَكُ مَرْعِندَ ٱللَّهِ أَتَّـقَنكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ فَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلِل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواً أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمَّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتُّكُم مِّنَ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ عَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْ وَلِهِمْ وَأَنفُسِهِ مَرْفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَتِ كُهُمُ ٱلصَّدِقُ ونَ ﴿ قُلْ أَتُعَلِّمُ ونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَلُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُ وَأَقُل لاَّ تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَمَكُمَّ لِل ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَكُمْ لِإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

قَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴿ بَلْ عَجِبُواْ أَن جَآءَهُم مُنذِرٌ تِنْهُمَ فَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا شَيْءً عَجِيبٌ ﴿ أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَآ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ ۗ وَعِندَنَا كِتَبُ حَفِيظٌ إِنَّ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ سَّرِيحٍ الله أَفَلَم يَنظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفُ بِنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوحٍ ﴿ وَ إِلَّا رَضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْابَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بِهِيجٍ ﴿ تَبْصِرَةُ وَذِكْرَكَ لِكُلِّ عَبْدٍ سُّنِيبٍ ﴿ كَا نَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءُ شُبَرَكًا فَأَنْكِتْنَا بِهِ جَنَّتٍ وَحَبُّ ٱلْحَصِيدِ إِنَّ وَٱلنَّحْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلَّعٌ نَّضِيدٌ آَيَ رِّزْقَا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً لِيَّنَا لِهِ بَلْدَةً لِيَا كَذَلِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴿ كَذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَبُ آلرَّسِّ وَثَمُودُ ١٠٠ وَعَادٌ وَقِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطِ إِنْ إِنَّ وَأَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَعَ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴿ أَفَعَبِينَا بِٱلْحَلْقِ ٱلْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ بِّنْ خَلْقِ جَدِيدِ ﴿

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلَّالْسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُّوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ وَ مَا يَلْفِظُ مِن قَـوْلٍ إِلاَّ لَدَيهِ وَقِيبُ عَبِيدٌ هِ وَجَاءَتْ سَكُّرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَتَّ ذَٰ لِكَ مَا كُنتَ مِنَّهُ تَحِيدُ ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورَ ذَٰ لِكَ يَــوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿ وَجَـاءَتْ كُلُّ نَـفْسِ تَعَهَا سَابِقُ وَشَهِيدٌ ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَذَكَ مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿ إِنَّ الَّهِ مَا فَي جَهَنَّمَ كُلَّ كُلَّ كُفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿ اللَّهُ عَلَى مُعْتَدِ تُرِيبٍ ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَيْهَا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ ۚ رَبَّنَا مَاۤ أَطُغَيْتُهُۥ وَلَـٰكِن كَانَ فِي ضَلَـٰلِ بَعِيدٍ ﴿ قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ ﴿ مَا يُبَدُّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآأَنَا بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ يَـوْمَ نَـقُولُ لِجَهَنَّمَ هَـلِ آمْتَلَا أَتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن تَزِيدٍ ﴿ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ عَلَىٰ اللَّهِ عَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿ ثَنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ ثُنِيبٍ ﴿ آدَخُلُوهَا بِسَلَىمِ ۚ ذَٰ لِكَ يَـوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ لَيْ لَهُم مَّا يَشَآءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِ هَلْ مِن تَحِيص ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَنذِكُ رَحَتْ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُ وَشَهِيدٌ ١٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ أَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ ﴿ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَٱسْتَمِعَ يَـوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن سُكَانٍ قَرِيبٍ اللهِ يَـوْمَ يَـسْمَعُـونَ ٱلصَّـيْحَةَ بِٱلْحَقِّذَ لِكَ يَـوْمُ ٱلْخُرُوجِ ١٠ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ - وَنُصِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَهُ يَوْمَ تَسْقَّ قُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سرَاعًا ۚ ذَٰ لِكَ حَشْرُ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَقُولُونَ وَمَ آ أَنتَ عَلَيْهِم بَحَبَّارِ فَندَكِّرْ بِٱلْقُرْءَان مَن يَخَافُ وَعِيدِ عَ ٥ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

## بِسَدِ مَنْ مَرْسِيْ فَ ٱلْحَمِلُنتِ وِقُرَاتِ فَ ٱلْجَرِيَاتِ يُسَرَّاتِ فَ ٱلْجَرِيَاتِ يُسَرَّاتِ فَ ٱلْدَّرِيَاتِ يُسَرَّاتِ فَ ٱلْدَّينَ لَوَقِعٌ اللَّهِ فَٱلْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا لِيَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ فَي وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعٌ فَي

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِٱلْحُبُكِ ﴾ إنَّكُم لَفِي قَوْلِ تُخْتَلِفِ ﴾ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ إِنَّ قُتِلَ ٱلْحَرُّ صُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَة سَاهُونَ ﴿ أَفِكَ إِنَّ اللَّهُ وَنَ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَـوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ يَـوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿ يُولُواْ فِتْنَتَكُمْ هَلْذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ إِنَّ عَاخِدِينَ مَا عَاتَلَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَا لِكَ مُحْسِنِينَ ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغُفُورُ وَنَ ﴿ وَفِي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُ وَمِنْ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَكُ لِّلْمُوقِئِينَ ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُ ونَ ﴿ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ بِثُلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿ مَلَ أَتَلكَ حَدِيثُ ضَيَّفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكّْرَمِينَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ سُكَرُونَ ﴿ فَا فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ ۚ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَقُرَّبَهُ ۚ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ عَ فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لا تَخَفُّ وَبَشُّرُوهُ بِغُلَام عَلِيمِ ر الله الله الله الله الله عَمْ الله ، قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُـوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ١

 قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ سُجْرِمِينَ ﷺ لِنُتُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةُ سِن طِين ﷺ سُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَ آءَايَهُ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﷺ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلَطَـٰنِ سُّبِينِ ﴿ فَتُولَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَحِرٌ أَوْ مَجَنُونٌ ﴿ فَأَخَذَنَاهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَدْنَا هُمْ فِي ٱلْيَمِ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿ فَي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴾ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِمِ ﴿ وَفِي ثُمُودَ إِذَّ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِين ﷺ فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ فَمَا ٱسۡتَطَعُواْ مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ ﴿ وَقَـوْمَ نُوحِ إِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ ﴿ فَي السَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَينَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشَّنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَهِدُ وَنَ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زُوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَدَكَّرُونَ إِنَّ فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ أَبِينٌ إِنَّ إَلا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهَا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُمرِمِّنَّهُ نَذِيرٌ سُبِينٌ ﴿

كَذَلِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ يَجْنُونُ فَي أَتَواصَوْ أَبِهِ مِ بَلَ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ فَي فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ فَي فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ فَي وَمَا بِمَلُومِ فَي وَفَا لِمَا أُولِيدُ مِنْ فَي وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَآلِإِ نَسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُ وَنِ فَي مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّرْقِ خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَآلِإِ نَسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُ وَنِ فَي مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّرْقِ خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَآلِإِ نَسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُ وَنِ فَي مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّرْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُ وَن فَي إِنَّ ٱللَّهُ هُ وَٱلْرِينَ قُومَ الْمَوْا ذَنُوبًا يِتْلُ ذَنُوبٍ أَصْحَبِهِمْ فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ فَي فَوَيْلُ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ ذَنُوبًا يِتْلُ ذَنُوبٍ أَصْحَبِهِمْ فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ فَي فَوَيْلُ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ ذَنُوبًا يِتْلُ ذَنُوبٍ أَصْحَبِهِمْ فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ فَي فَوَيْلُ لِللَّذِينَ طَلْمُواْ ذَنُوبًا يِتْلُ ذَنُوبٍ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ فَي فَوَيْلُ لِلَّذِينَ طَلْمُواْ ذَنُوبًا يِتْلُ ذَنُوبٍ أَصْحَبِهِمْ أَلَّذِي يَعْدُونَ فَي فَوَيْلُ لِللَّذِينَ حَمْدُونَ فَي فَا مُن يَوْمِهِمُ أَلَّذِي يَعْمُ وَلَا مِن يَوْمِهِمُ أَلَّذِي يَعْدُونَ وَيَ فَي فَي فَالْا يَسْتَعْجِلُونِ وَيَعْلَى فَاللَّهُ مُولِ الْمِن يَوْمِهِمُ أَلَّذِي يَعْمُونِ وَيَعْلَى لَنَا لِللَّهُ عِنْ فَا لَا يَسْتَعْجِلُونِ وَمُ فَي فَا لَا يَقْ فَا لَا يَسْتَعْتِهِمُ فَا لَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا مِن يَوْمِ هُمُ أَلَّهُمْ وَالْمِن يَعْمِلُونِ الْمِن يَعْمِلُونِ اللَّهُ لِينَ عَلَا يَسْتَعْتِهِمْ فَا لَا يَسْتَعْتِهِمْ فَا لَا يَسْتَعْتِهُمْ فَالْمُونَ وَلَا مُن يَوْمِ هُولُوا مِن يَوْمِ فَا مِن يَعْمِلُونُ اللَّهُ فَا لَا مُسْتَعْتِهُمْ فَا لَا عَلَا لَا اللَّهُ عَلَا لَا لَكُونَ مِلْكُونُ وَالْمُ اللَّهُ فَا لَا مُسْتَعِيْمُ فَا الْمُعْمِلُونَ الْمُعْتَلِقُونَ اللَّهُ مِنْ مُعْتَلَا لَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مِنْ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونِ الْمُولِي الْمِن يَعْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُولُونُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُعْلَقِي اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُولِ الْمُعَالَا الْ

## يُونَا لِمُطَوْنِهِ فَيُونَا لِمُطَوْنِهِ فَيُونِهُ المُطَوْنِهِ فَيَا لِمُسْتِهِ اللَّهِ الرَّحِيمِ

وَالطُّورِ فَي وَكِتَابِ مُسْطُورِ فِي وَقِ مَنشُورِ فَي وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ فَي الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ فَي وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ فَي إِنَّ الْمَعْمُورِ فَي وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ فَي إِنَّ عَنَابَ رَبِّكَ لَوَقِعُ فَي مَا لَهُ مِن دَافِعِ فَي مَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرُا فِي مَوْمَ يَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرُا فِي مَتْمُورُ السَّمَاءُ مَوْرُا فِي مَتْمِدِ لِلْمُكَذِبِينَ مَوْرُا فِي مَتْمُونَ فَي مَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى مَارِيلًا مَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَالِ فَي اللَّهِ مَا يَعْبُونَ فِي يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَالِ حَمَيْدِ اللَّهُ مَا فِي خَوْضِ مَلْعَبُونَ فِي يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَالِ حَمَيْدَ مِن فَي خَوْضِ مَلْعُبُونَ فِي يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَالِ حَمَيْدَ مَا فَي مَنْ فَي خَوْضِ مَلْعُبُونَ فِي يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَالِ مَعْبُونَ فَي اللَّهُ مَا فَي خَوْضَ مَلْعُبُونَ فَي يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَالِ مَعْبُونَ فَي مَا مَعْ مَا فِي خَوْضِ مَلْعُبُونَ فِي يَعْمَ مِن فَي مَنْ مَا يَعْبُونَ فَي مَا يَعْبُونَ مَا يَعْبُونَ مَا يَعْبُونَ مَا يَعْبُونَ مَا يَعْبُونَ اللَّهُ الْعَلَاقِ مَا يَعْفُونَ مَا يَعْبُونَ مَا يَعْفُونَ مَا يَعْبُونَ مَا يَعْبُونَ الْعَلَاقِ عَلَى مَا يَعْفُونَ مَا يَعْبُولُونَ الْمَالِمُ اللْعُلُونَ مَا يَعْفُونَ مِنْ إِلَيْكُونَ مَا يَعْفُونَ مَا يَعْفُونَ مَا يُعْفُونَ مَا يَعْفُونَ مُنْ الْعُلُولُ مُعْفُلُونَ مِنْ مَا يَعْفُونَ مُعْفُونَ مَا يَعْفُونُ مُنْ مُنْ مُعْفُونَ مُعْفُونَ مُعْمُونَ مُعْفَا عَلَيْ مُعْفُونَ مُنْ الْمُعْمُونُ مُولِ مُعْفِي مُنْ مُولِ مَالِمُونُ مُنْ مُعْمُونُ مُنَا مُعْمُونُ

أَفَسِحْرُ هَلِدَآأُمْ أَنتُ مَ لَا تُبْصِرُونَ ﴿ أَصْلُوْهَا فَٱصْبِرُواْ أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ زَنعِيمٍ ﴿ فَلَكِهِينَ بِمَآ ءَاتَلَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَلْهُ مِّ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَكَابِمَا كُـــنتُـمْ تَعْمَـلُــونَ ﴿ مُثَكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ عَصْفُوفَةٍ ۖ زَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ ﴿ إِلَّا لَذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَلَ أَلَتْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِيمٍ بِمَا كَسَبَ رَهِ إِنَّ رُبِّ اللَّهِ وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَا كِهَ إِ لَحْمِ رِّمَّا يَشْتَهُونَ رُبِّ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسَا لَّا لَغْوُفِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ ٱلهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُؤٌ كُنُونٌ ﴿ إِنَّ إِنَّا إِلَّهُمْ مَاكِي بَعْضِ مَلَىٰ بَعْضِ بَتَسَاءَ لُونَ ﴿ إِنَّا كُنَّا قَبِلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ إِنَّا كُنَّا مُشْفِقِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُ وَمِنْ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُ وَ ٱلْبَرُ ٱلرَّحِيمُ ١٤ فَذَكِرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ لَا مَجْنُونِ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ - رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴿ قُلُ تُرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّرِ } ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴿ اللَّهُ مُعِكُم مِّرِ }

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلُمُهُم بِهَلِذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ ١ بَلِ لاَّ يُوْمِنُونَ ﴿ إِنَّ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ يِّثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْرِ شَلَى ءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّمِلْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْ اللَّ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لاَّ يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَبُّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُعِينِطِ رُونَ ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ عَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْت مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ ثُبِينِ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَـٰتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أَلَّهُ مُسْتَمِعُهُم بِسُلُونَ ﴿ أَلَّهُ مُسْتَمِعُهُم بِسُلُونَ ﴿ أَلَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ ال أَمْ تَسْئَلُهُ مِّ أَجْرُا فَهُم مِّن تَغْرَمِ ثُثْقَلُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدُا فَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ﴿ يَ أَمْ لَهُمْ إِلَنهُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَن ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا يِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ تَرْكُومٌ ﴿ فَاذَرْهُمْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ يَهِ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ فَي وَإِنَّ لِلَّهَ دِينَ ظَلَمُواْ عَذَابَا دُونَ ذَا لِكَ وَلَكِنَّ أَحْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۗ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَـقُومُ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحَهُ وَإِدْبَارَ ٱلنُّجُومِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ٤

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَـوَكُ إِنَّ مَاضَلُ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَـوَكُ إِنَّ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَكَ إِنَّ اللَّهِ وَحَى لَهُ وَحَى لَهُ وَحَى لِيَّ عَلَمُهُ مَا مُنْ لِيدُ ٱلْقُوكِ إِنَّ ذُو مِرَّة فَاسَتَوَى إِنَّ وَهُو بِٱلْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ثَافَةَ لَكَ اللَّهُ مَا فَتَدَلَّىٰ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿ فَا أَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ - مَا أَوْحَىٰ ﴿ فَيَ مَا كَذَبَ ٱللَّفُؤَادُ مَا رَأَى ﴿ إِنَّ أَفَتُمَارُ وَنَهُ عَلَىٰ مَا يَرَكِ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَـزْلَـةً أُخْرَكِ ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ عَندَهَا جَنَّهُ ٱلْمَأْوَكَ ﴿ عَ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿ إِنَّ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ إِنَّ لَقَدْ رَأَى ا مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَكَ ﴿ إِنَّا أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّنَ وَٱلْعُزَّكِ ﴿ وَمَنَاوَةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَكَ ﴿ إِلَّا لَكُمْ ٱلدَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأَنتَىٰ ﴿ وَلَهُ ٱلْأَنتَىٰ ﴿ وَلِهَا فِسْمَةً ضِيزَكَ ﴿ إِن هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُ وهَا أَنتُمْ وَءَابَاؤُكُ ممَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلَّطَ نِ إِن لَتَ بِعُونَ إِلاَّ ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْ وَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِيهِمُ ٱلْهُدَكَ رَقِي أَمْ لِلْإِنسَنِ مَا تَمَنَّىٰ رَقِي فَلِلَهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ﴿ وَ هَوَ كُم مِّن اللَّهُ لَكِ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ لَا تُعْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنَ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ﴿ إِنَّ اللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى



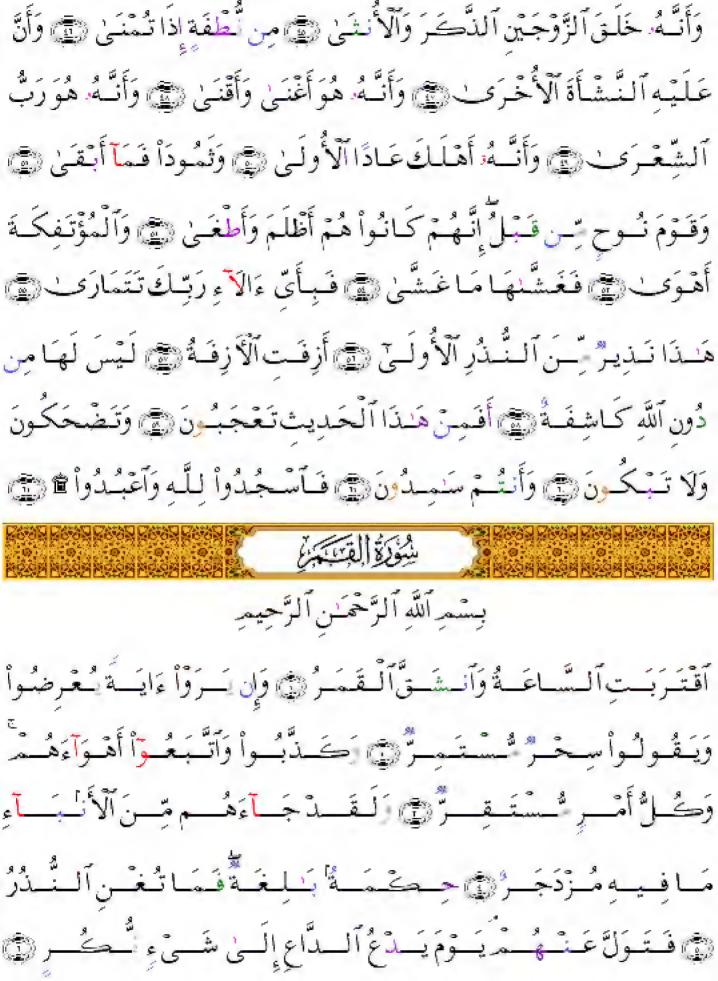

خُشَّعًا أَبْصَارُهُ مَرْيَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ سُنتَشِرٌ ﴿ "هُ طِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَنفِرُ ونَ هَنذَا يَوْمُ عَسِرٌ ١٠٠٠ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَنُومُ نُوحِ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ أَزْدُجِرَ ٢٠٠٠ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَغْلُوبٌ فَٱلْتَصِرْ ﴿ فَافَتَحْنَآ أَبْوَابَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍ ثُنَّهَمِرِ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَعُيُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَعُيُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ وَحَمَلْنَـهُ عَلَىٰ ذَاتِأَلُوَحِ رَدُسُرِ ﴿ تَكُورِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءُ لِّمَن كَانَ كُـفِـرَ ﴿ وَلَقَـد تَّرَكَننَهَ آءَايَـةُ فَهَلْ مِن تُدَّكِر ﴿ فَي فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُدُرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّحْرِ فَهَلْ مِن تُدَّكِر ﴿ كَندَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِنَحْسِ سُمْتَمِرِ ﴿ تَنْزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ سُنقَعِرِ ﴿ فَكُيْفُ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّحْرِ فَهَلْ مِن تُدَّكِرِ ﴿ كَذَّبَتْ ثُمُودُ بِٱلنَّذُرِ ﴿ فَهَا لُوٓا أَبَشَرًا يِّنَّا وَحِدًا لَّتَّبِعُهُ ۚ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَلِ وَسُعُر ﴿ أَءُ لَّقِي آلَٰذِكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَنْ البُّ أَشِرُ ١٠٠٠ سَيَعْلَمُونَ غَدًا سَنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ١ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرْ ١

وَنَبِيِّنَّهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسَّمَةً لِيَنْهُمْ كُلُّ شِرْبٍ تُحْتَضَرُ عَنَ فَنَادُوٓالصَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴿ فَيَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُـذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْكُهَ شِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّحْرِ فَهَلْ مِن تُدَّكِرِ عَ كُذَّبَتْ قَـُومُ لُوطٍ بِآلنَّذُرِ عَ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُـوطِ لَّجَّيْنَكُمُ مِسَحَرِ ﴿ لَهِ لِّعْمَةُ رِّنْ عِندِنَا كَذَ لِكَ نَجْ زِي مَن شَكَرَ ﴿ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَكُلِشَتَنَا فَتَمَارُوّا اللَّهُ اللَّهِ وَالْ بِٱلنُّدُرِ ﴿ وَلَهَدْ رَا وَدُوهُ عَن ضَيْهِ إِن فَطَمَسْنَ ٱلْعَيْنَاهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُدُرِ ﴿ وَلَـقَدْصَبَّحَهُم بُكِّرَةٌ عَـذَابٌ سُّسَتَقِرُّ ﴿ فَذُوقُواْعَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ يَكُ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّحْرِ فَهَلْ مِن تُدَّكِرٍ ﴿ إِنَّ لَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّدُرُ ﴿ كَا كُذَّبُواْ بِئَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمْ أَخْــذَعَزِيــزِ سُقْتَدِرٍ ﴿ إِنَّ أَكُفَّارُكُ مَّخَيْرٌ بِّنْ أُوْلَئٍكُمْ أَمْ لَكُمبَرَآءَةً

وَ اَلْقَدْ جَاءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ فَ كَذَّبُواْ بِنَا يَكِهَا فَأَخَذُنَهُمْ الْخَذْنَهُمْ الْخَذْ عَزِيرِ مُ قَتَدِرٍ فَ أَحُنُ اللَّهُ الرُّكُ مَ خَيْرٌ بِنْ أُوْلَتِ كُمَ أَمْ لَكُم بَرَآءَةً فِي ٱلزَّبُرِ فَ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُ مَتَصِرٌ فَ سَيُهُ زَمُ ٱلْجَمْعُ وَ ٱلزَّبُرِ فَ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُ مَتَصِرٌ فَ سَيُهُ زَمُ ٱلْجَمْعُ وَيَالْوَنَ ٱلدَّبُرَ فَ بَلُ السَّاعَةُ مَ وَعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَر وَ وَيُولُونَ ٱلدَّبُرَ فَ بَلُ السَّاعَةُ مَ وَعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَر وَ السَّاعَةُ اللهُ اللَّهُ عَلَى وَجُوهِ هِمْ ذُوقُ وَا مَسَّ سَقَرَ فَي إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ فَى عَلَى وُجُوهِ هِمْ ذُوقُ وَا مَسَّ سَقَرَ فَي إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ فَى عَلَى وُجُوهِ هِمْ ذُوقُ وَا مَسَّ سَقَرَ فَي إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ فَى عَلَى وَجُوهِ هِمْ ذُوقُ وَا مَسَّ سَقَرَ فَي إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ فَى عَلَى وَجُوهِ هِمْ ذُوقُ وَا مَسَّ سَقَرَ فَي إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ فَى عَلَى وَجُوهِ هِمْ ذُوقُ وَا مَسَّ سَقَرَ فَي إِنَّا كُلُّ شَىءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرٍ فَيَ





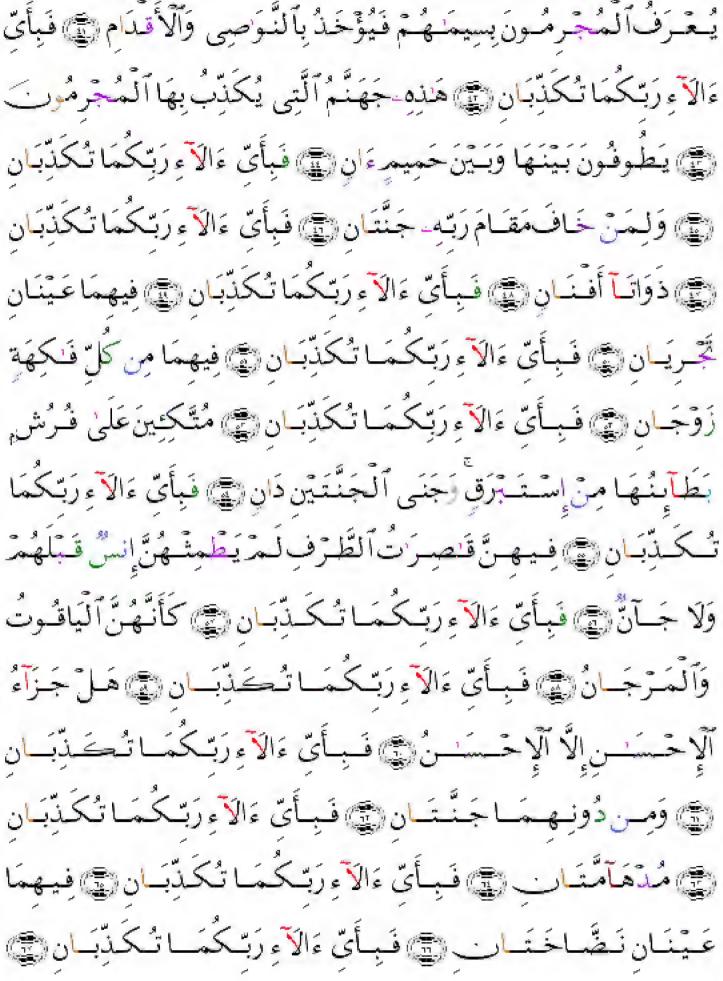



يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلَّدَنُّ سُخَلَّدُونَ ﴿ إِلَّاكُونَ ﴿ إِلَّاكِوابِ أَبَارِيقَ وَكَأْسِ بِّن تَعِينٍ رَيُّ لَّ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ رَبَّ وَفَاكِهَ إِيَّا يَتَخَيَّرُونَ وَ لَحْدِ وَلَحْدِ مِ لَكُ يَشْتَهُ وِنَ إِنَّ وَحُورٌ عِينٌ ﴿ يَ كَأَمْثَالِ ٱللُّؤْلُو ٱلْمَكْنُونِ ﴿ إِنَّ جَزَاءً المِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوُا إِلَّا تَأْثِيمًا رَبِّي إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا رَبِّي رَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَحِ مَنضُودٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ المُّدُودِ اللهِ وَمَاءٍ تُسْكُوبِ إِنَّ وَلَكِهَ إِ كَثِيرَةٍ إِنَّ لَّا مَقْطُوعَةٍ رَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَهُوعَةٍ ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُ نَّ إِنشَآءَ ﴿ إِنَّ فَجَعَلْنَهُ نَّ أَبْكَارًا ﴿ عُرُبًا أَتْرَابَا ﴿ كَالِهَ لِأَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ﴿ قَالُهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ فَي وَثُلَّهُ تِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ﴿ فَي فِي سَمُومِ رَحَمِيمِ ﴿ وَاللَّهِ مِن خَمُومِ ﴿ فَالرَّهِ اللَّهِ مِن خَمُومِ ﴿ فَ الرَّدِ وَلَا كُرِيمٍ إِنَّا هُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَا لِكَ مُتْرَفِينَ ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا رَعِظُمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ أَوَ ءَابَ آؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّالِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَـوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلظَّآلُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ لَا كَلْوِنَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُّومِ ﴿ إِنَّ فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَشَارِ بُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَشَارِ بُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ﴿ هَٰ لَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ خَنْ خَلَقْنَاكُمْ فَلُولَا تُصَدِّقُونَ ﴿ إِنَّ الْفَرَءَيْتُم مَّ اتُمنُونَ ﴿ عَالَتُم أَنتُم تَخَلَقُونَهُ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ مَا خَنْ قُدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا خَنْ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ أَنِ لُّبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ أَمْ نَحْسَنُ ٱللزَّارِعُ إِنَّ إِلَى لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَكُ حُطِّمًا فَظَلَّتُمْ تَفَكَّهُ وِنَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ إِنَّا لَكُنْ مَحْرُومُونَ و أَفَرَءَ يَتُمُ الْمَاءَ اللَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَانَتُمْ أَنزَ لَتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ يَكُ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَكُ أُجَاجًا فَلُولًا تَشْكُرُ ونَ خَتْنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿ يَ خَتْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ﴿ فَسَبِّحٌ بِٱسْمِرَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ مِنْ ﴿ فَ الْأَأْقَسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّبِجُ وِمِنْ إِنَّهُ لَقَسَمُ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اللَّهِ



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرِّشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزلُ مِنَ ٱلسَّمَ آءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ يُـولِجُ ٱلَّيـَـلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُـولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيـل وَهُوَعَلِيمٌ مِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخَلَفِينَ فِيهِ فَا لَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرُ كَبِيرٌ ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُوْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَلَقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنَرِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ١ ءَايَاتٍ بَيّنَاتٍ لِيُحْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ١ أَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَـٰوَات وَٱلْأَرْضُ لا يَـسْتَوى مِنكُـممَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْتَلَ أُوْلَلْهِ كَأَعْظُمُ دَرَجَهُ مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَلْتَلُواْ وَكُلاًّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرُ كَرِيمٌ ١٠٠٠

يُومَ تَـرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّنْتُ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰ لِكَ هُ وَٱلْفَ وْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَهُ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسٌ مِن لُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَدَابُ ﴿ إِنَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن َّعَكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنَتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَآرْتَبْتُمْ وَأَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللهِ وَعَــرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَــرُ وَرُ اللَّهِ فَٱلْيَـوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِـدْيـــةُ ۚ الْا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَلَكُمُ ٱلنَّارُ هِيَ مَوْلَلَكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ وَ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُ وَالَّانِ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكُرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَتِّ وَلَا يَحُونُ واْكَالَّدِينَ أُوتُ واْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ بِنَهُمْ فَنسِقُونَ ﴿ ٱعْلَمُ وَالَّنَّ ٱللَّهَ يُحْدِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَ وَتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَ مِنْ وَٱلْمُصَّدِّقَ مِنْ وَأَلَّمُ ٱللَّهُ قَــرِّضًا حَسَنَــُا لُـضُعَـفُ لَـهُ مِرْ وَلَـهُ مِرَّأَجُــرُّ كَــرِيــمُّنَيِّ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وُرُسُلِهِ ۗ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينِ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَئِتِنَ ٓ أَوْلَئِبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ اللَّهِ الْعَلَمُ وَا أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ لَهَوُ زِينَةٌ لَقَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ كَمَثَل غَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَّمَ آ وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ يِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانُّ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُورِ ﴿ ﴿ سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ بِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِـدَّتَ لِلَّـذِينَ ءَامَنُـواْ بِـٱللَّهِ وُرُسُلِـهِ ۗ ذَا لِكَ فَضَـلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ مَا أَصَابَ مِن سُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ سِّن قَبْل أَن لَّبْرَأُهَا ۚ إِنَّ ذَ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَــسِـرُ ﴿ إِنَّ لِكَـيّــادَ تَأْسَوْاْعَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَنكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَى الِ فَخُورٍ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلُ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ هُـوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ٢

وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُّ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَّفَحِنْهُم مُّهْتَدِ رَكَتِيرٌ رِّنْهُمْ فَنْسِقُ وِنَ ﴿ أَنَّا مَا فَكُنْ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَــمُوءَاتَيْنَــهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِيرِ ﴾ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً رَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِ مَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّرِعَايَتِهَا لَكَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ رِّنْهُمْ فَلسِقُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُوْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُـورًا تَـمْشُونَ بِـهِ- وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﷺ لِمَالًا يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِأَلَّا يَقْدِرُ ونَعَلَىٰ شَيْءٍ رِّن فَضَلَ ٱللهُ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ مُٱلْكِتَابَ

بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَـوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَ أَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِنكُم مِّن يِّسَابِهِ مِمَّا هُنِّ أُمَّهَا بِهِمْ أَلَّا أَلَّنِي وَلَـ آنَهُ مَرْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَ رًا يِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَلَفُ وَرُّ ٢٠٠٠ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُ ونَ مِن لِّسَآبِهِمْ ثُلَّمٌ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ يِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ۚ ذَا لِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدٌ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْل أَن يَتَمَ آسَّكَ آفَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰ لِكَ لِتُؤْمِنُ وَا بِٱللَّهِ وَرَسُولِ فَي وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَ فِرِينَ عَلَالِ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَرَّ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَنتِ مِينَنتٍ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ سُهِ إِنَّ إِنَّ ﴾ يَـوْمَ يَـبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُ مُربِمًا عَمِلُوٓاْ أَحْصَلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ شَهِيلٌ ﴿



يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَجَّوَىٰكُمْ صَدَقَةٌ ذَا لِكَ خَيْرٌ ٱلكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن ٱلمَ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ مَا لَكُ مَا لَكُ مُواْ بَا إِنْ يَدَى خَوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَرَالِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ النَّحَدُواْ أَيْمَانَهُمْ جُنَّاةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابُ شُهِينُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَلْدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَهُ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَـهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمَّ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَدِبُونَ ﴿ إِنَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ مُ ٱلشَّيْطُنُ فَأَنسَلهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطُ نِ أَلآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطُ نِ هُمُ ٱلْحَاسِرُونَ وَ إِنَّ ٱلَّادِينَ يُحُارُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَتِمِكَ فِي ٱلْأَذَلِسِينَ ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَوْلَتِمِكَ فِي ٱلْأَذَلِسِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَوْلَتِمِ لَكَ فِي ٱلْأَذَلِسِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَرَسُولَكُ فِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَكُ فِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَرَسُولَكُ فِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا يَعِيلُهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَوْلَا اللَّهُ وَلَا أَوْلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا أَوْلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَوْلُولُ وَلَا أَلْمُ اللَّهُ وَلَا أَلْكُ وَلَا أَوْلُولُ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللّ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهَ عَرِيزٌ اللَّهُ

لَّا تَجِدُ قَـوْمُـا يُـؤْمِنُـونَ بِـاللَّهِ وَٱلْـيَـوْمِـالْلاَّخِـرِ يُـوَآدُّونَ مَـنَ حَــآدُّ ٱللَّهَ وَرَسُــولَــهُ وَلَـوْحَـالُـواْ ءَابَـآءَهُـــمْ أَوْ أَبْنَــآءَهُــمْ أَوْ إِخْ وَنَهُ مِرْ أَوْ عَشِيرَتَهُ مُ أُوْلَا إِلَى كَ تَبَقِى قُلُوبِهِ مُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحِ بِنْهُ وَيُدْخِلُهُ مَرَجَنَّاتِ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ٱرْضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُوْلَئِمِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُ وِنَ ﴿ ٩ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله هُوَ ٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرَ مَا ظَنَتُ مَ أَن يَخْرُجُواۚ وَظَلُّواْ أَنَّهُ مِمَّانِعَتُهُ مَ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۖ وَقَلْافَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبُ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُواْ يَكَأُوْلِي ٱلْأَبْصَرِ ﴿ وَلَوْلاَ أَن كُتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مُ ٱلْجَلاَءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿



وَٱلَّذِينَ جَاءُومِن مَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْـوَنِنَا ٱلَّـذِيرِ نَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِيلاً لِلَّهِ نِهَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّـذِينَ نَـافَـقُـواْ يَـقُـولُـونَ لِإِخْـوَ نِهِـمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْـلِ ٱلْكِتَابِلَبِنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَرَ ۖ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُ مَ لَنَنصُرَنَّكُ مَ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ البن أُخترجُواْ لا يَخرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لا يَنصُرُونَهُمْ وَلَبِن تَصَرُوهُمْ لَيُولُّنَ ٱلْأَدْبَارَ ثُلَّكَ لَا يُنصَرُونَ ﴿ لأَنتُ مَ أَشَدُّ رَهْ بَدُ فِي صُدُ ورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لاً يَفْقَهُ ونَ ١ لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إلا فِي قُـرًى تُحَصَّنَةِ أَوْمِن رَآءِ جُدُرِ ۚ بَأْسُهُ مِ بَيْنَهُ مَ شَدِيدٌ تَحَسَبُهُ مَ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُ مَ شَتَّىٰ ذَ لِكَ بِأَنَّهُ مَ قَـوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ٢ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِرْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱحْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّسَى بَرِيَّ ءُ يِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

فَكَانَ عَلِقِبَتَهُمَ ٓ أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِلدَيْنِ فِيهَاۚ وَذَا لِكَ جَزَّوُّا ٱلظَّلِمِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ يَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسُ اللهُ عَا قَدَّمَتَ لِغَدِّ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلا تَكُونُـواْ كَالَّـدِينَ نَـسُواْ اللَّهَ فَـأنسَنهُـمٓ أَنفُسَهُـمٓ أُولَـبِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُ ونَ ١ الله يَستَوِى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ١٠ لَوْ أَنزَلْنَا هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ ٱلرَأَيْتَهُ خَسْعًا تُتَصَدِّعًا مِّنَ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلُّكَ ٱلْأَمْ ثَلُلُ نَضَربُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ هُ وَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لا ٓ إِلَهُ وَلَا هُ وَعَلِمُ ٱلْعَلَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُ وَ ٱلرَّحْ مَانُ ٱلرَّحِ مِلْ أَلرَّحِ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهِ إِلَّا هُ وَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنِنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُسْرِكُ وِنَ ا الله الله الله المناع المناع المناع المناه يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَت وَٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ يَــُأَيُّـهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَـآءَ تُلْقُونِ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدُّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبيلي وَآبْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُ مَ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيل ﴿ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَآءَ يَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوۡءِ وَوَدُّواْ لَوۡ تَكَفُرُونَ ﴿ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلآ أَوۡ لَـٰدُكُمْ يَـوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَـفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ قَـدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرَاهِيمُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ٓ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرَنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَ وَهُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكُ تَوَكُّلُّنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَهُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ إِنَّكَأَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

لَقُدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسَّوَةً حَسِّنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهُ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ هُـوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن جُعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً ۚ ٱللَّهُ قَدِيرٌ ۚ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَ اللَّهُ مَا لَكُ مُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَسْرِكُمْ أَن تَسَبَرُ وهُمْ مُ وَتُنَقِّسِطُ وَاللَّيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَلَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَنَتَكُ وَكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَسْرِكُمْ وَظَنهَرُواْ عَلَى إِخْـرَاجِكُمْ أَن تَـوَلُّوهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَتِ لِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ يَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَامَنُ وَأَإِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَنج رَاتِ فَلَمْ تَحِنُوهُ نَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِ نَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَنتِ فَلَا تَرْجِعُوهُ نَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلَّ أَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّ ۚ أَنفَقُواۚ وَلَا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُر ۖ ٓ

وَلا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسَّعَلُواْ مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسَّعُلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِن فَاتَكُمْ شَىءٌ يِّنْ أَرْوَ جِحُمُ مَ إِلَى ٱلْحُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَنَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَ جُهُم مِ قَلْ لَكُ فَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ وَقَيْ اللَّهُ اللَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ وَقَيْ اللَّهُ اللَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ وَقَيْ اللَّهُ اللَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ وَقَيْ يِّلَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لاَ يُشْرِكُونَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُ نَ وَلَا يَنْزِنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْ لَلدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُهَّتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ عَيْ ٤

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ١ حَـ بُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ عَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُـقَلِمِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفُّا كَأَنَّهُ م بُنْ يَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ مِ يَنْقَوْمِ لِمَ تُـوَّذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمَ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿

وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ يَنْبَنِي إِسْرَ عِيلَ إِنِّي رَسُولُ آللَّهِ إِلَيْ كُممُّ صَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَنةِ وَمُبَشِّرَ ۗ إِرَسُولِ عَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِٱلْبَيِّ نَاتٍ قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ سُبِينَ ﴿ وَأَمْلُ أَظُلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى آللَّهِ ٱلْكَدِبَ وَهُ وَيُدْعَنَى إِلَى ٱلْإِسْلَنِمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ آللَّهِ بِأَفْوَ هِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُودِهِ وَلَوْكُرِهَ ٱلْكَنْفِرُ وَنَ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَئِ وَدِينِ ٱلْحَتِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ - وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَا لَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَرَةِ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ تَ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَ لِكُمْ خَيْرٌ ٱكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِعَدْنٍ ۚ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَأُخْرَكَ تَحِبُّونَهَا ۖ نَصَّرٌ يِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٌ إَبْشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكُلُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كُمَا قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّتَنَ مَنْ أَنصَارِيَّ إِلَى ٱللَّهِ قَــَالَ ٱلْحــَوَارِيُّــونَ خَــُـنُ أَنـصَــارُ ٱللَّهِ فَــَّــامَـنَت طَّـلَةٍ هَـ مِّنَ بَنِي إِسْــرَّعِيلَ وَكَفَرَت طَّآبِفَةٌ فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصَّبَحُواْ ظُهِرِينَ ﴿

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزيز ٱلْحَكِيمِ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّنَ رَسُولًا رِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِتِهِ. وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبُ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَلِ شُبِينِ ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمِمُ اللهِ فَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن مَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِنْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ ﴾ هَادُوًّا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيكَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ﴿ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدُ البِمَا قَدَّمَتَ أَيتْدِيهِ مَرَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلَّالظَّلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ ثُكُمَّتُرُدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلَّجُمُّعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَانتَ شِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَإِذَا رَأُوٓا رِّأُوٓا رِّجَـٰرَةً أَوۡ لَهَـوًا ٱنفَضُّـوٓا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَابِمًا قُل مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيرٌ يِّنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلتِّجَرَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴿ ٤ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ١٠٠٠ ٱتَّخَدُوٓاْ أَيْهَا لَهُمْ مَ اللَّهُ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطَبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُ مَلَا يَفْقَهُ وِنَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُّ سُنَّدَةً كَسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِم مُ هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحۡذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ٢

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغَفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ مَ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكِبِرُونَ ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغَفْرْتَ لَهُ مَ أَمْ لَمْ تَسْتَغُفِر لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ إِنَّ ٱلله لا يَهْدِي ٱللَّهُ وَمَ ٱللَّهُ لِي اللَّهُ لا يَهْدِي ٱللَّهُ لا يَهْدِي اللَّهُ ولُونَ لَا تُسْفِقُ وَاعَلَىٰ مَنْ عِسْدَ رَسُول ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَسْفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَـٰ كِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُ وِنَ ﴿ يَهُولُونَ لَبِن َّجَعْنَ آ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَرَ ۖ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَـٰكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُ وِنَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمْ وَلُكُمْ وَلَا أَوْلَا دُكُمْ مَ عَن ذِحْ رِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَأُوْلَتِ كُهُ مُ ٱلْخَسِرُ ونَ ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَـأْتِي أَحَـدَكُـمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلآ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدُّقَ وَأَكُن يِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسَا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ ٰ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ ٩

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَــوَات وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ لَـهُ ٱلْمُلْكُ وَلَـهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ هُـوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّ وَمِنْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ يَ خَلَقَ ٱلسَّمَا وَتَ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِ وَصَوَّرَكُ مِ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ مِنَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُ مِ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالُوٓا أَبَشَرُ لَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَٱلْوَاْ وَٱلْمَتَغَنَّى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ١ إِنَّ لَكِم ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَاْ أَن لَن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبَعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُم ۚ وَذَ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠ يَوْمَ يَجْمَعُ كُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنُ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّنتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُا ذَ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

وَٱلَّـٰذِينِ ۚ كَفَـرُواْ وَكَنَّابُواْ بِّايَٰتِنَـآ أُوْلَـٰتِبِكَأَصَحَـٰبُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا أَصَابُمِن سُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنَ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱلْكَةُ بِكُلّ شَى ءِ عَلِيمٌ ١ وَأَطِيعُ وَأَطِيعُ وَأَطِيعُ وَأَطِيعُ وَأَلِيعُ وَأَلِيعُ وَأَلَارَّسُولَ فَإِن تَـوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَىٰ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ وَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلَ ٱلْمُؤْمِنُ ونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّـــذِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ إِنَّ مِنْ أَزْ وَاجِكُمْ وَأُوْ لَــٰدِكُمْ عَــدُوًّا لَّكُمْ فَ آحْدَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغَفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُ ورُّ رَّحِيهُ إِنَّهَ ٓ أَمْ وَلَكُمْ وَأُولَا دُكُمْ فِتْنَهُ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ فَاتَّقُواْ ٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَآسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُـوقَ شُحَّ نَـفَسِهِ عَـأُوْلَتِ لِكَهُـمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ إِن اللَّهُ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالْمُهُ شَكُورٌ حَلِيمُ ٤ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٩

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ يَــُأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَــَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِرِ ۚ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللهَربَّكُمَ لا تُخْرجُوهُ رَّ مِن بُيُوتِهِ نَّ وَلا يَخْرُجُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ سُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَحُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَا لِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ ﴿ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُ نَّ بِمَعْرُوفٍ أَلْشَهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ بِنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَمَن يَتَّقَ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ - قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي يَبِسُنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن ِلسَامٍ كُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاتُهُ أَشْهُر وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿ ذَا لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكُفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿

عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَئِ حَمْلِ فَأَنْفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَّمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ إِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَـهُ أُخْرَكِ ﴿ لِيُنفِقُذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقَ مِمَّا ءَاتَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىلِهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِ يُسْرَا ﴿ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ عَتَتَعَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا تُكْرًا ﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَفَاتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ أَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلتُّورِ وَمَن يُـؤُمِنُ بِٱللَّهِ وَيَـعْمَلُ صَالِحًا يُـدْخِلَهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُا قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَلُوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَى ءٍ قَدِيرٌ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَى ءٍ عِلْمُا ﴿

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُ مرمِّن رُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّ وهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ

مِنْ مُؤْكِوًّا لِلتَّجَوِّنَ لِمِنْ لِمُ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَدُّخُرَمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْ وَجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَنكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْ وَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَعَ لَهُ مَعْضَ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْهَأَكَ هَنذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ إِن تَتُوبَ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظَهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُـوَ مَوْلَلهُ وَجِـبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَبِكَةُ بَعْدَ ذَا لِكَ ظَهِيرٌ ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلُهُ ۚ أَرْ وَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَلْبِبَتٍ عَلِدَاتٍ سَلْمِحَاتٍ تُبِّبَنتِ أَبْكَارًا ﴿ يَا يَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوّاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا آلنَّاسُ وَآلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَئِكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌّ لاً يَعْصُونَ ٱللَّهَمَ ٓ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ يَا يُكُلُّهُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمَ إِنَّمَا لَجُزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَىٰ ٱللَّهِ تَوْبَةَ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْرِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّانِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلِهُ مَ جَهَنَّا مُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٥ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ آمْرَأَتَ نُـوح وَآمْرَأَتَ لُـوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِ نَ ٱللَّهِ شَيْءًا وَقِيلَ ٱذْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّخِلِينَ ﴿ قَالَتَ رَبِّ ٱبننِ لِي عِندَكَ بَيْتَا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ۚ وَنَجِنِي مِنَ ٱللَّهَ وَمِ ٱلطُّلِمِينَ ﴾ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِيّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ﴿

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرُّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَــُرَكَ ٱلَّـدِي بِيَدِهِ ٱلْمُلَّكُ وَهُــوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَـدِيرٌ ﴿ اللَّهِ ٱلَّـذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا أَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ١

ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا أَسَّا تَرَكِ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن

تَفَنُونُ وَ أَنْ فِكُ رَجِع ٱلْبَصَرَ هَلَ تَرَكِ مِن فُطُورِ ﴿ أَنَّ ثُمَّ ٱرْجِع ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْن يَنقَلِبْ إِلَيْكُ ٱلْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿ إِلَّهَ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ

ٱلدُّنْيَا بِمَصَنبِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّ هِمْ عَذَابٌ جَهَنَّامٌ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا رَهِيَ تَفُورُ ﴿ مَا تَكَادُ تَمَيَّزُ

مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَ أَلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَ ٓ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿ إِ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَدِيرٌ فَكَدَّبْنَا وَقُلْنَامَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمْ

إِلَّا فِي ضَلَلِ كَبِيرِ إِنَّ إِنَّالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَ أَعْتَرَفُ وَأَ بِذَنَا بِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ اللَّهِ عِيرِ ﴿ اللهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْ شُوْنَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُ ممَّغْفِرَةٌ أَجْرُ كَبِيرٌ ﴿ ﴿

وَأَسِرُ واْ قَوْلَكُمْ أَو آجْهَرُواْ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ مِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُ وَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١ هُ وَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَآمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزُقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿ وَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن خَسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ١ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُ ونَ كَيْ فَنَدِيرِ ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ إِنَّ أُولَـم يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّفَّاتٍ يَقَبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُ نَّ إِلاَّ ٱلرَّحْمَانُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بِصِيرُ الْفَيُّ أَمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُ وَجُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِن دُونِ ٱلرَّحْمَن إِن ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ الله المَّنْ هَلْذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُ كُمرً إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُواْ فِي عُتُوّ وَنُفُورٍ ﴾ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجَهِهِ ۚ أَهْدَكِ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ شُسْتَقِيمٍ ﴿ قَ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرِضِ وَإِلَيْهِ تُحْسَشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلَّوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ سُّبِينٌ ﴿

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيِّئَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِيرِ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَٰذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿ قَلْ أَرَءَيتُمْ إِنَّ أَهْلَكُنِي آللُّهُ وَمَن مَّعِي أُوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَلْفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ قُلْ هُـوَ ٱلرَّحْمَانُ ءَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَال ثَبِينِ ٩ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ نَ ۚ وَٱلْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ ١٠٠ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ١٠٠ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُ وِنِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ وَإِنَّاكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ وَإِنَّا لَا كَالَّا فِي عَظِيمٍ ﴿ وَإِنَّا لَا كُلَّ عَلَيْكُ لِكُوا لَا عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ وَإِنَّ لَكُ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ وَإِنَّ لَكُ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ وَإِنَّ لَكُ لَعَلَىٰ خُلُقًا فِي عَظِيمٍ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهِ اللَّهُ لَهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ لِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ لِللَّهِ عَلَيْكُ لَا عَلَىٰ خُلُقًا فِي عَظِيمٍ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللللل فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُـوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَالْا تُطِع ٱلْمُكَنِّدِينَ ١٠ وَدُّواْ لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُ وَيُدْهِنُونَ ١٠ وَلَا تُطِعْ كُلُّ حَـلاَّفِ تَـهِـينِ ﴿ هُمَّـازِ تَـشَّـآءٍ بِنَمِيـمِ ﴿ ثَنَّاعِ لِلْحَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيبِ مِنْ عُتُلٌ بَعْدَ ذَ لِكَ زَنِيبِ مِنْ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ هِ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَـٰتُنَا قَالَ أَسَلطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٢

ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرِّثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ ﷺ فَٱنطَلَقُواْ وَهُـمْ يَتَحَنفَتُونَ ﷺ أَن لَّا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينَ لِيَ إِنَّ اعْدَوْاْ عَلَىٰ حَرْدٍ قَنْدِرِينَ لِيَ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوْاإِنَّا لَضَالُّونَ عَنْ عَنْ عَلَىٰ عَنْ عَكَّرُ وَمُونَ عَنْ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقْل لَّكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّ لَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُ لَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ بَتَلَوْمُونَ ﴿ قَالُواْ يَنُوَيْ لَنَا لَا كُنَّا طَنْغِينَ ﴿ قَا عَسَىٰ رَبُّنَآ أَنِ يُبْدِلَنَا خَيْرًا يِّنْهَآ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿ كَذَالِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُۚ لَوْ كَانُــواْ يَعْلَمُونَ ﷺ إِنَّ لِلْمُــتَّقِينِ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ إِنَّ أَفْنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُ وَ إِنَّ أَمْ لَكُمْ كِتَنَبُّ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَـمَـا تَحَيَّرُ وَنَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ أَيْمَنَ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ إِنَّ لَكُمْ لَمَـا تَحْكُمُ ونَ ﴿ إِلَىٰ مَوْمِ ٱلْقِيمَ أَيتُهُم بِذَ لِلْكَ زَعِيمُ ﴿ إِنَّ أَمْ لَهُ مَ شُرَكَاءُ فَلَيْأَتُواْ بِشُرَكَابٍ هِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ وَ يَوْمُ يُكُشُّفُعَن سَاقِ إَيُدْعَوْنَ إِلَىٰ ٱلسُّجُودِ فَالَّا يَسْتَطِيعُونَ وَإِلَىٰ السَّجُودِ فَاللّ

سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْحُرْطُومِ إِنَّا بَلُوتَهُمْ كَمَا بَلُونَا أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَتْسَمُواْ

لَيَصْـرِمُنَّهَا مُصّبِحِينَ ﴿ وَلا يَسْتَثَنُّنُـرِنَ ﴿ فَكَافَ عَلَيْهَا طَآبِفٌ رِّن ءُبِّكَ

وَهُمْ نُآيِمُ وَنَ ٢ فَأَصْبَحَتْ كَآلصُّ رِيمٍ ١٠ فَتَنَادَوْاْ مُصْبِحِينَ ١٠ أَنِ

خَنشِعَةٌ أَبْصَنرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ ٱلسَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ فَذَرْنِي وَمَن لُكَذِبُ بِهَا ذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرجُهُم مِّنْ حَسِيْتُ لَا يَعْلَمُ إِنَّ إِنَّ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ أَمْ تَسْئَلُ هُمْ أَجْ رَا فَهُم مِّ نَعْرَمِ أُنْ قُلُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُ مُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿ فَا أَمْ عِندَهُ مُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿ فَالْمَبِرْ لِحُكْمِ رَبِيِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُـــوتِ إِذْ نَادَئِ وَهُوَ مَكْظُومٌ ١٠٠٠ لَوْلاَ أَن تَدَارَكُهُ. نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ، لَــنُـبِـــذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَدْمُومٌ ﴿ فَيَ فَٱجْتَبَـٰهُ رَبَّـهُ، فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَإِن لَكَادُ ٱلَّهِ بِلِي مَكَادُ ٱلَّهِ بِلَا لِقُولِقُ وَاللَّهِ الْمُولِقُ وَإِن لَكَادُ ٱلَّهِ فِي مَا لَكُولُوا لَيُرْلِقُ وَلَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّحَرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ إِنَّهُ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلَمِينَ ﴿

# وَ اللَّهُ الل

الْحَاقَةُ فَيْ مَا الْحَاقَةُ فِي وَمَ أَدْرَىٰكَ مَا الْحَاقَةُ فِي كُذَّبَتُ ثَمُودُ وَالْحَالَا عَلَيْهِ فَ كُذَّبَتُ ثَمُودُ وَالْمَالِحُواْ بِالطَّاعِيَةِ فِي وَأَمَّا عَادُ فَالْمَالِحُواْ بِالطَّاعِيةِ فِي وَأَمَّا عَادُ فَالْمَا لِحُواْ بِالطَّاعِيةِ فِي وَأَمَّا عَادُ فَالْمَا لِحُواْ بِرِيحِ صَارَحَ مِ عَاتِيةٍ فِي سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ عَادُ فَاللَّهُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مَنْ عَلَيْهِمْ مَنْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ مَا عَلَيْهِمْ مَنْ بَاقِيتَ فِي سَخَّرَهُ فِيهَا صَرَّعَىٰ مَنْ مَا عَلَيْهِمْ كَانَتُهُمْ أَعْجَازُ نَحْلُ خَاوِيةٍ فِي فَهَلْ تَرَكَ لَلهُ مَنْ بَاقِيتَ فِي فَهَلْ تَرَكَ لَلهُ مَا مَنْ بَاقِيتَ فِي فَهَلْ تَرَكَ لَلهُ مَا مَنْ بَاقِيتَ فِي فَهَلْ تَرَكَ لَلهُ مَا مَا فَي مَا مِنْ بَاقِيتَ فِي فَهَلْ تَرَكَ لَلهُ مَا مَنْ بَاقِيتَ فِي فَهُلْ تَرَكَ لَلهُ مَا عَلَيْهُمْ أَعْجَازُ نَحْلُ خَاوِيَةٍ فِي فَهَلْ تَرَكَ لَلهُ مَا عَلَيْهِمْ أَعْجَازُ نَحْلُ خَالِ خَاوِيَةٍ فِي فَهَلْ تَرَكَ لَلهُ مَا مَنْ بَاقِيتَ فِي فَهَا صَرَى الْمُعْمَالُ فَيْ مَا مُنْ فَيْ فِي الْعَلَيْقِ فَي فَالْ عَلَا عَلَيْهُمْ أَعْجَازُ نَحْلُ خَالِ خَاوِيَةٍ فِي فَهَلْ تَرَكَ لَلْهُ مِنْ الْعَلَاقِ مَا مَا فَيْ عَلَا عَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقِ مَا مَا فَي فَا مَا مَا فَيْ عَلَا عَلَى الْعَلَاقِ مَا مَا فَي فَا عَلَى الْعَلَاقِ مَا مَا فَي فَا عَلَى الْعَلَاقِ مَا مَا فَي مَا عَلَى الْعَلَاقِ مَا عَلَيْ عَلَى الْعَلَاقِ مَا عَلَى الْعَلَاقِ مَا عَلَى الْعُلْمُ الْعَلَى فَعَلْ عَلَى الْعَلَاقِ مَا عَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعَلَى الْعَلَاقِ مَا عَلَى الْعَلَاقِ مَا عَلَى الْعُلْمُ الْعَلَاقِ مَا عَلَى الْعُلْمُ الْعِلَاقِ مَا عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقِ مَا عَلَا عَلَى الْعَلَاقِ مَا عَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ عَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَاقِ مَا عَلَا عَلَى الْعَلَاقِ مَا عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَا عَلَى الْعُلْمُ عَلَا عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعُلَاقُولُ عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْعُلُمُ الْعُلْمُ

وَجَـــَّاءَ فِـرْعَــوْنُ وَمَن قَـبْلُــهُ. وَٱلْمُؤْتَفِكَنتُ بِٱلْحَاطِئَـةِ ﴿ فَعَصَـُواْ رَسُـولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَةً ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ اللهُ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَلُدُكِرَةً لَتَعِيهَا أَذُنَّ رَعِيَةً ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّور نَفْخَةً احِدَةً إِنَّ أَخُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً احِدَةً ﴿ إِنَّ لَهُ اللَّهِ فَيَوْمَ بِذِ الْفَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ يَ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَ آءُ فَهِي يَوْمَ بِذِ اهِيَةً وَ إِلَّهُ لَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوَقَهُمْ يَوْمَبِ ذِ ثُمَٰنِيَةٌ ﴿ مَا مَوْمَ بِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴿ فَا فَالَّمَّا مَنْ أُوتِي كِتَنْبَهُ بِينَمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَبِيَّةٌ ﴿ قَا إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَّتِ حِسَابِيَهُ ﴿ فَهُ وَفِي عِيشَةٍ ٱلضِيَةِ ﴿ فَي جَنَّهِ عَالِيكَةٍ اللَّهِ عَالِيكَةٍ اللَّهِ قُطُوفُهَا دَائِيَةً ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُ واْ هَنِيتَ الْإِمَآ أَسْلَفْتُ مَ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْحَالِيَةِ ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَلَبُهُ بِشِمَالِهِ عَيَقُولُ يَلْيَتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَلْبِيَة ﴿ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيمَهُ ﴿ إِنَّ يَلَيْتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيمَةُ ﴿ مَا أَغُنَىٰ عَنِّي مَالِيَهٌ ﴿ إِنَّ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَنِيَهُ ﴿ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿ فَكُ لُوهُ إِنَّ ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿ فَي شُمِّ فِي سِلْسِلَةٍ ذُرْعُ لِهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسَّلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُـوَّمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَنهُنَا حَمِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ﴿ إِنَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا ٱلْحَطِئُونَ ﴿ فَالْأَأْقُسِمُ بِمَا تُبْصِرُ وْنَ ﴿ وَمَا لَا تُبْصِرُ وَنَ ﴿ وَا إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ إِنَّ مَا هُوَبِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ إِنَّهُ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنَّ قَلِيلًا "اتَذَكَّرُونَ ﴿ تَعَرِيلٌ مِّن الْبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ لَا خَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿ فَيَ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ فَمَا مِنكُم مِن أَحَدٍ عَنْهُ حَنجِ زِينَ ﴿ وَإِنَّهُۥ لَتَذَّكِرُةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم شُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِنَّهُۥ لَحَسْرَةُ عَلَى ٱلْكُنفِرِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَحَتُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَكَالِهِ عَلِيهِ وَيَكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فِي السِّمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فِي

## ٩

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

سَأَلَ سَأْمِ اللهِ وَعَالَا مِعَدَالِ الْحِعَدَالِ الْحِعَدَالِ الْحِعَدَالِ الْحِعَدَالِ الْحَالَةِ عَلَى الْعَلَا الْحَالَةِ الْحَالَةِ اللهُ وَالسَّرُ وَ إِلَيْهِ فِي اللهِ وَعِ الْمَالَةِ اللهِ وَالسَّرُ وَ إِلَيْهِ فِي اللهِ فِي اللهِ اللهُ الله



فَ لَا أُقُسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعَنرِبِإِنَّا لَقَندِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن تُبَدِّلَ خَيْرًا يِنْهُمْ وَمَا خَنْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ قَى ذَرْهُمْ مُ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعَا كَأَنَّاهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ خَلَشِعَةً أَبْصَارُهُ مِ تَارَهُ فَهُمْ ذِلَّةً ذَا لِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ قَ

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

٩

إِنَّ آَرْسَلْنَا نُـوحًا إِلَىٰ قَوْمِ مِ ۚ أَنْ أَندِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن أَتِيهُ مَ عَـذَابُ أَلِيـمُ ﴿ قَـالَ يَـقَـوْمِ إِنِّـى لَـكُمْ نَـذِيرٌ سُبِينُ ﴿ أَنِ آعَبُـدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّـقُـوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ يَغُفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلِ سُمَّى إِنَّ أَجَلَ آللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لُوكُ نِدُم تَعْلَمُونَ ا الله وَبُ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلَا إَنْهَارًا ﴿ قَالُمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِي إِلَّا فِرَارًا إِنَّ إِنِّي كُلَّمَا دَعَ وَتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُ مُجَعَلُ وٓا أُصَبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَآسْتَغُشَوًا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُواْ وَآسْتَكَبَرُواْ آسْتِكَبَرُ تَ ثُمَّ إِنِّى دَعَ وَتُهُمْ مَ جِهَارًا ﴿ ثُمَّ إِنِّى ثُمَّ إِنِّى أَعْلَىٰتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ

لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿ فَ قُلْتُ آسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا ﴿ لَهُ مَ إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا ﴿ فَ

يُرْسِل ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿ وَيُمْدِدُكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَجَعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿ أَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَتِ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿ وَٱللَّهُ أَنْ مِتَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ نَمَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُ كُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْـرَاجَـا ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لَهُ لِتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَاكُهُۥ وَوَلَدُهُۥ إِلَّا خَسَارًا۞ رَمَكَـرُواْ مَكَّـرًا كُبَّارًا۞ وَقَالُواْ لَا تَنذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَنذَرُنَّ وَدًّا زَلَا سُوَاعًا زَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا صَلَالَا ﴿ يِّمَّا خَطِيَّ عَانِهِم ٓ أُغَرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿ وَاللَّهِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّاكَ إِن تَلْزَهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا حَفَّارًا ﴿ وَكِوَلِدَى وَلِوَلِدَى وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَلا تَزِدِ ٱلطَّلِمِينَ إِلَّا تَبَارَ الصَّا

٩

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ قُلِ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌّ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿ يَهِدِي إِلَى ٱلرُّسْدِ فَنَامَنَّا بِهِ وَلَن تُسْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدُا ﴿ وَأَنَّهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا آتَّخَذَ صَحْجَه أَولا وَلَدًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُ نَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّاۤ أَن لَوْتُولَ ٱلَّإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿ أَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ بِّنَ ٱلَّإِ نُسِ يَعُوذُ وَنَ بِرِجَالٍ يِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقُ اللَّ وَأَنَّهُمْ ظُنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدُا ﴿ وَأَنَّا لَمَ سَنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبُ اللَّهِ وَأَنَّا كُنَّا نَفْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدَا ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ

سَدِيدا رسَهِ بِاللَّهِ أَلَا نَدْرِى أَشَالاً نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ سَتَمِع ٱلْأَنْ يَجِد لَهُ شِهَابًا رَّصَدُانَ أَنَّالاً نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدُانَ أَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَ لِكَ كُنَّا طَرَبِيقِ قِدَدًا فَي أَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّى تُعْجِزَ

ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُومِنُ بِرَبِهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ١٠٠

تَحَرَّوْاْ رَشَدًا ﴿ وَأَمَّا ٱلَّقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّـمَحَطَبًا ﴿ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً غَدَقًا إِنَّ إِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضَ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُ هُ عَذَابًا صَعَدًا ١٠٠٠ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَالَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدُا ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّي وَلآ أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿ قُلْ إِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمِّ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿ قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ إِلَّا بَلَغُا يِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ - وَمَن يَعْص ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَا لَكُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ حَتَّى إِذَا رَأُوٓاْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعَلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَـاصِـرًا وَأَقَـلُّ عَـدَدُا ﷺ قُـل إِن ۚ أَدْرِعَ أَقَـرِيبُ سَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّى أَمَدًا ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَالَا يُظْهِرُ عَلَى غَيتِهِ إِ أَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَّفِهِ وَصَدًا ﴿ لِيَعْلَمُ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيتُهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدُا ﷺ

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَهِاكَ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُزَّمِّلُ ﴾ قُمِراً لَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ يَطنُّهُ أَوِ القُصْمِنَّهُ قَلِيلًا ﴿ أُو زِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تُقِيلًا ﴿ إِنَّ نَاشِئَهَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَلَكَا وَأَنُّومُ قِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طُويالًا ﴿ وَآذَكُر آسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِلا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَٱتَّخِدْهُ وَكِيلًا ﴿ وَالْمَعْرِبِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِدْهُ وَكِيلًا ﴿ وَالْمَعْرِبِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِدْهُ وَكِيلًا ﴿ وَالْمَعْرِبِ لِللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَآهَجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿ وَالْحَالِينَ وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلُهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا رَجَحِيمًا ﴿ يَ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَهُ مَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا تَهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَعَصَى فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذُا وَبِيلًا ﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمُا جَعَلُ ٱلْولْدَنَ شِيبًا ﴿ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ أَبِهِ كَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

إِنَّ هَلَذِهِ تَلْدَكِرَةً فَمَن شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿

## ٤

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَّاأَيُّهُا ٱلْمُدُّقِّرُ فَ قُمْ فَأَندِرْ فَ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ فَ وَفِيَابِكَ فَطَهِّرْ فَ وَالرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَ وَالرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَ وَالرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَ وَالرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَي فَذَ الكَيْومَيِدِ مَوْمُ عَسِيرُ فَي عَلَى الْكَفِرِينَ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَي فَذَ الكَيْرُينِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدَا اللَّهَ مَعَلَى الْكَفِرِينَ عَلَى الْكَفِرِينَ عَلَى اللَّهُ مَالاً عَلَيْ يَعْمَدُ اللَّهُ مَالاً عَلَيْ اللَّهُ مَالاً مَعْدُودًا فَي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدَا اللَّهِ وَمَا فَعُودًا فَي اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَالاً مَعْدُودًا فَي اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا



## سُِّوْفَكُوُّ القِّئْ الْمُتَامِّيْنَ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِيَـوْمِ ٱلْقِيدَمَـةِ ﴿ وَلَا أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ﴿ الْكَالَا الْمَا الْمَا ٱلْإِنسَنْ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ إِنَّ بِلَىٰ قَندِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسُوِّى بَنَانَهُ ﴿ إِنْ بَلْ يُرِيدُ ٱلَّإِنسَنُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿ قَي يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَنَمَةِ ﴿ قَ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ﴿ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴿ يَ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِدٍ أَيْسْنَ ٱلْمَفَرُّ ﴿ يَ كَلَا لا وَزَرَ ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِدٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ ﴿ يَ يُنَبَّؤُا ٱلْإِنسَن يَوْمَ بِنهِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿ يَهُ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةً ﴿ يَ ۚ لَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ وَيَ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ قَ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُلْرُ ءَانَهُ ﴿ فَيَ فَلِإِذَا قَلَرَأْنَكُ فَلَآتَ بِعَ قُرْءَانَهُ ﴿ فَا أَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ

كُلَّا بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴿ وَهُ وَمُ وَهُ مَوْمَ إِذِ مَّاضِرَةً ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴿ وَ جُوهُ مَوْمَ إِنْ مَاسِرَةً ﴿ يَكُ لَظُنُّ أَن لُفُعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ﴿ إِلَى كَلَّ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ ﴿ وَقِيلَ مَنَّ رَاقِ ﴿ وَلِيلَ مَنَّ رَاقِ إِنَّ لَكُ إِنَّا لَكُ وَالْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ بِذِ ٱلْمَسَاقُ فَيُ فَالَاصَدُّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿ وَلَا كِن كَندَّبَ وَتَـوَلَّىٰ ﴿ قَالَىٰ اللَّهِ أَهُ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ يَتَمَطَّىٰ ﴿ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿ وَكُنْ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ فَيَ أَوْلَىٰ فَيَ أَيْحُ سَبُ آلِإِنسَن أَن يُعْرَكَ سُدًى ﴿ فَ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً يِن "َنِيِّ لُمْنَىٰ ﴿ إِنَّ كُانَ عَلَقَةً فَحَلَّقَ فَسَوَّكِ ﴿ إِنَّ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزُّ وْجَيْنِ ٱلذَّكَ رَ وَٱلْأَنتُ فَي إِنَّ أَلَيْسَ ذَا لِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمُوْتَىٰ إِنِّ

### <u>سُيُّوْكُوُّ الْإِنْسَنْكِ</u> بِسْمِ اللَّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَنِ حِينُ بِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْكَا مُّذَكُورًا فَيَ إِنَّا خَلَقْ فَا الْإِنسَنَ مِن أَصْلَفَ قِ أَمْشَاجٍ لَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا مَصِيرًا فَيْ إِنَّا هَدَيْنَهُ آلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا إِمَّا كَفُورًا فَي بَصِيرًا فَي إِنَّا هَدَيْنَهُ آلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا إِمَّا كَفُورًا فَي إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ صَلَيْسِلا وَأَعْلَا لَهُ صَعِيرًا فَي إِنَّ الْأَبْرُادِيَ شَرِّرُ وَنَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُ ورَّا فَيَ الْأَبْرُادِيَ شَرِّرُ وَنَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُ ورَّا فَي

عَيْنَا يَشْرُبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُ ونَهَا تَفْحِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّدْرِ وَيَحَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ مُستَطِيرًا ﴿ لَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا ا يَتِيمًا السِّيرًا ﴿ إِنَّمَا تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ آللَّهِ لَا تُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً اللَّا شُكُورًا إِنَّا نَحَافُ مِن رَّبِّنَا يَـوْمنًا عَبُوسنًا قَمْطُرِيرًا إِنِّ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شَـرٌّ ذَا لِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّنهُمْ نَضْرَةً اَسُرُورًا ﴿ اللَّهِ اَجَزَنهُم بِمَاصَبَرُواْ جَنَّةً اَحَرِيرًا ﴿ تُ تُحَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِلِكُ لَا يَسرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿ ثَ وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَنالُهَا وَذُكِّلَتَقُطُوفُهَا تَدْلِيلًا إِنَّ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِــَّانِيةٍ يِّن فِضَّةٍ ٱلصَّوَابِ كَانَتْقَوَارِيراً ﴿ قَ قَوَارِيراً مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا تَقُدِيرًا ﴿ قَ إَيْسُقَوْنَ فِيهَا كَأْسُاكَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ يُحَلَّدُونَ إِذًا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنتُورًا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا زَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ عَلِيكُهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ إِسْتَ بْرَقُ لَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ سَقَنهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿ إِنَّ هَلَذَا كُلَّ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشَّكُورًا ﴿ إِنَّا خَسْنُ نَزَّ لْنَاعَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَسْزِيلًا عَلَيْكَ وَلَا تُنْطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُ ورًا ﴿ إِنَّ كُرِ آسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً أَصِيلًا ﴿

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن سَّاءٍ تَهِينٍ ﴿ فَكَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ سَّكِينٍ ﴿ إِلَىٰ قَدَرٍ سَّعْلُومِ ﴿ يَ فَ فَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُ وَنَ ﴿ يَ وَيَلُّ يَوْمَ إِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ يَ أَلَمَّ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًّا ﴿ إِنَّ أَحْيَآ ءُ وَأَمْوَتُ ا ﴿ إِنَّ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي شَامِ حَلَتٍ أَسْقَيْنَكُم مَّاءَ فُرَاتًا ﴿ آيَالُ يَوْمَهِ ذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ٱنطَلِقُواْ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَدِّبُونَ ﴿ إِنْ الْكِيْ الْطَلِقُواْ إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ ﴿ إِنَّ طَلِيلِ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ﴿ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَدِ كَٱلْقَصْرِ ١ كَأَنَّهُ جِمَلَتُ صُفْرٌ ١ وَمَا لِلَّهُ وَمَعِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١ هَلَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَ فَيَعْتَذِرُ وَنَ ﴿ إِنَّ وَيَلُّ يَوْمَ إِنِّ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَا لَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴿ هَا فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿ وَيُلِّ يَوْمَبِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَلْ رَعُيُونِ ﴿ إِنَّ إِنْ وَكَهُ مِمَّا يَشْتَهُ وِنَ ﴿ كَالُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَا لِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كَوْمَبِدِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ يَكُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم شُجْرِمُونَ ﴿ يَ وَيْلُ يَوْمَبِدِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ وَيُلِّ يَوْمَبِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ عَنِ ٱلنَّامَ اللَّهَ الْعَظِيمِ ﴿ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِقُونَ ﴿ عَلَا كَالَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ يُكُرُّكُلُّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ أَلَمْ تَجْعَلِ ٱلْأَرْضَمِهَادًا ﴿ يَ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ وَخَلَقْتُ كُمْ أَزْ وَجَا ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اللهِ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِهَاسَا ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا إِنَّ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿ يَ جَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا إِي أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءَ تُجَّاجًا ﴿ إِنْ خُرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتُا ﴿ وَجَنَّتِ أَلَّهُ افَّا إِنَّ إِنَّ يَمُومَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا إِنَّ يَمُومَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿ وَفُتِحَتِ آلسَّمَاءُ فَكَانَتَ أَبُّوبَا ﴿ وَسُبِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا ﴿ لِلَّالِخِينَ مَعَابًا ﴿ يَا لِيهِ مِن فِيهَ ۚ أَحْقَابًا ﴿ إِنَّ لِللَّهِ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا لَا شَرَابًا اللهِ حَمِيمًا رَغَسَّاقًا ﴿ جَزَآءَ رِفَاقًا ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُـونَ حِسَابًا ﴿ أَكُذَّبُواْ بِنَايَئِتِنَا كِذَّابًا ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ

أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿ فَذُوقُواْ فَلَن لَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿

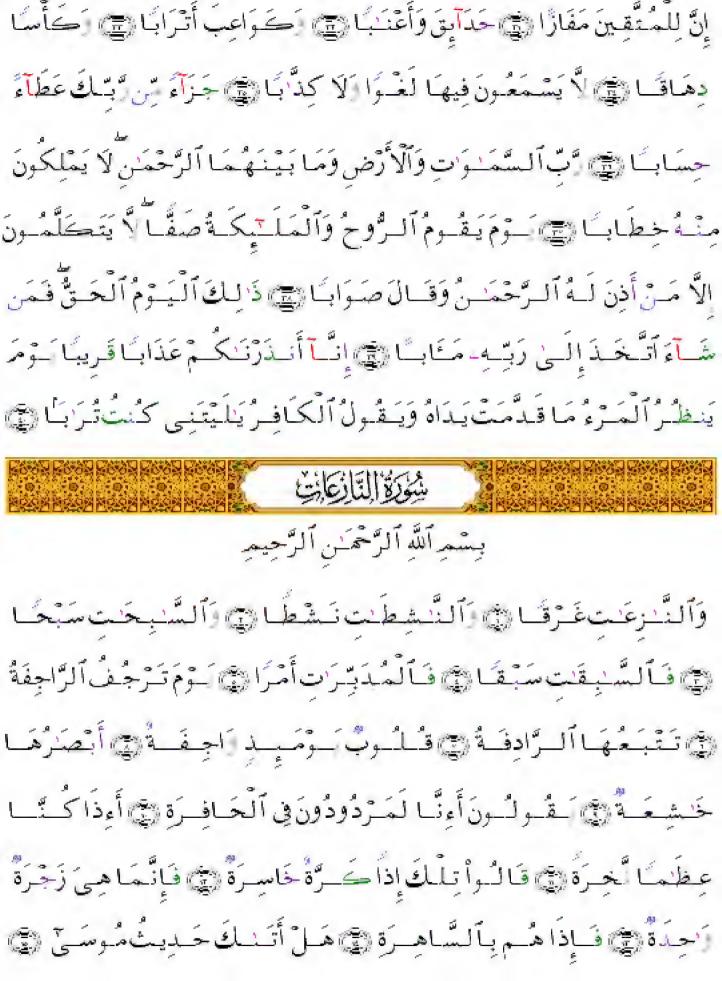

إِذْ نَادَكُهُ رَبُّهُ وَ إِلَّوَادِ ٱلْمُقَدُّسِ طُوًى ﴿ أَنَّ ٱذْهَبُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿ إِنّ فَـقُـلُ هَـل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَـزَكَّىٰ ﴿ فَي وَأَهْدِيـَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَحْشَىٰ ﴿ فَي فَأَرَىٰهُ ٱلْآيَـةَ ٱلْكُبْرَكِ ﴿ فَيَ فَكُدُّبُ وَعَصَىٰ ﴿ فَي ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَلَىٰ ﴿ فَي فَحَـشَرَ فَنَادَكِ عِنْ فَقَالَ أَنَا ۚ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ وَ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى ﴿ وَأَنتُمْ أَشَدٌّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَنهَا عَ رَفَعَ سَمْكُ هَا فَسَوَّنهَا عَ وَأَغْطُسُ لَيْلُهَا وَأَخْرَجَ ضُحَنهَا عَ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَنهَا ﴿ أَخُرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَنهَا ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْنهَا وَٱلْجِبَالَ أَرْسَنهَا ﴿ مَتَنعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَنمِكُمْ ﴿ قَاإِذًا جَاءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَكِ ﴿ وَيُرِرِّزُتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن مَرَكِ اللَّهِ فَأَمًّا مَن طَغَىٰ إِنَّ وَءَاثُرَ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا إِنَّ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَكِ ﴿ إِنَّ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ۚ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهُوَكِ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَكِ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلِهَا ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنهَا ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَنهَا ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُندِرُ مَن خَشْنَهَا ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمُ يَرُوْنَهَا لَمْ يَلْبَئُ وَالْإِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَنَهَا ﴿ ٢ ٩

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرُّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم عَبَسَ وَتَوَلَّنَي إِنِي أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ إِنِي وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَرَّكَّىٰ إِنَّي أَو يَدَّكُّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَكَ فَيَ أَمَّا مَن آسْتَغْنَىٰ فَيَ فَأَنتَ لَهُ تَصَدُّكِ فَيَ وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ إِنَّ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ إِنِّ وَهُوَ يَخْشَىٰ إِنَّ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ﴿ كُلَّاإِنَّهَا تَذْكِرُهُ ﴿ فَكُن شَآءَ ذَكَرُهُ ﴿ فِي صَحَفٍ " كُرَّمَةٍ ﴿ مَا مَا وَاللَّهِ مُ كُلَّ اللَّهِ مِنْ إِنَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّا لَهُ مَا وَاللَّهُ كِرَامِ مَرَرَةِ إِنَّ قُلْتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَ أَكُفَرَهُ وَ إِنَّ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَ إِنَّ مِن تُطْفَةٍ خَلَقَه أَفَقَدَّرَهُ وَ إِنَّ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ وَيَّ ثُمَّ أَمَاتَهُ وَأَقَبَرَهُ وَيَ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ وَ عَ كَلَّا لَمَّا يَقُضِ مَآ أَمَرَهُ وَ عَلَيْ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَ لَ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۚ إِنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا وَ ثُمَّ شَقَفْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا وَ فَا أَنْهَ تَنَا فِيهَا حَبًّا ﴿ وَعَنَبًا وَقَضْبًا وَ عَا رُزَيْتُونَا وَخُلَا رَقِي رَحَدَ إِلَى غُلْبًا رَقِي وَلَكِهَةً رَأَبًّا رَقِي مُتَكِعًا لَكُمْ وَلِأَنْ عَنْمِ كُمْ رَقَ فَإِذَا جَاءَتِ ٱلصَّاخَّةُ فَ قَ يَـوْمَ يَـفِرُ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ رَقَ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿ وَصَحِبَتِهِ وَبَنِيهِ وَبَنِيهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُرِي إِنْهُمْ يَوْمَ إِنْ شَأَنَّ يُغْنِيهِ ﴿ وَجُوهُ يَوْمُبِدِ سُنْفِرَةً ﴿ صَاحِكَةً سُنْتَبْشِرَةً ﴿ وَجُوهُ سَوْمَبِندٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً ﴿ يَ تَرْهَقُهَا قَتَرَةً ﴿ قَا أُوْلَتِ إِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ﴿ قَ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتْ إِنَّ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدرَتْ إِنَّ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْعِسْ ارُّ عُطِّلَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُسِرَتَ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُحِّرَتْ فَي وَإِذَا ٱلنَّهُ فُ وسُ زُوَّجَتْ فَي وَإِذَا ٱلْمَوْءُ وَهُ أَهُ سُيِلَتْ ﴿ يَا إِنَّ وَنَا إِقْتِلَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ رِيَّ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُشِطَتْ رَبُّ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتْ رَبُّ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُرْلِفَتْ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿ فَا لَا أُنْسِمُ بِٱلْحُنَّسِ ﴿ قَالَا أُنْسِمُ بِٱلْحُنَّسِ ﴿ ق ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴿ يَهِ فِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ﴿ يَا مُطَاعِ ثَمَّ أَمِين ﴿ يَكُ مَا صَاحِبُكُ م بِمَ جَنُون ﴿ يَ ۗ لَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ رَبِي وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ إِنَّ وَمَا هُوَ بِقُولِ شَيْطُنِ رَّجِيمٍ إِنَّ اللَّهِ فَأَيْنَ تَلَدْهَبُونَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَلَمِينَ ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ إِنَّ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَسْاءَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَكَ



كَلَّا إِنَّ كِتَنَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ ﴿ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ ﴿ كَتَنَبُ "رقُومُ إِنَّ أَيْلُ أَوْمَبِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ إِنَّ الَّذِينَ يُكَدِّبُونَ بِيَـوْمِ الدِّينِ إِنَّ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ۚ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿ إِذَا تُتَلَّىٰ عَلَيْهِ ءَايَنتُنَا قَالَ أَسَنطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ يَكُلُّا بَلَ ۚ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُـواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَكَالُوا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَبِدِ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿ يَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ هَندَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ- تُكَذِّبُونَ ﴿ يَ كَلَّا إِنَّ كِتَنبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ رِينَ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَاعِلِيُّ وِنَ رَبِّ كِتَنْبُ مُرْقَدُمْ رَبِّ مَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُ وِنَ ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُ وَنَ ﴿ عَالَى تَعْرِفُ فِي وُجُ وهِ هِ مِدْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿ يَهُ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيتٍ مَّخْتُ ومِ ﴿ يَهِ خِتَامُهُ مِسْكُ أَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَ سِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿ عَيْنَا لَشَرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُ وِنَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُ واْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّـٰذِينَ ءَامَنُ واْ يَضْحَكُ رِنَ ﴿ فَيَ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَ زُونَ ﴿ وَإِذَا آنِ قَلَبُ وَأَ إِلَّ يَ أَهْلِهِ مُ ٱنْقَلَبُ وَأَ فَكِهِ إِنَّ ﴿ يَ وَإِذَا رَأُوْهُمْ قَالُوْا إِنَّ هَــ وَلَا ءِ لَضَآ لُّونَ ﴿ عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ ﴿ إِن اللَّهِ مَ ٱلَّهِ بِن ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ال

عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ إِنَ هِ اللَّهُ مِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ ١ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتْ ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿ وَأَلْقَتْمَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ إِنَّ يَأَيُّهَا ٱلْإِ نَسَلَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَلْحَا فَمُلَقِيهِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَنْبَهُ بِيَمِينِهِ ﴿ فَهَ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ فَي أَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَأَا إِنَّ إَلَّا مَنْ أُوتِي كِتَلَبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ - ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا ﴿ يَصَلَىٰ سَعِيرًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ يَ إِنَّهُ ظَنَّ أَنِ لَن يَحُورَ ﴿ يَكُن إِنَّا رَبُّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿ إِنَّ أُفْسِمُ بِ ٱلشَّفَ فِي إِذَا آتَّ سَلِ وَمَا وَسَنَ رَبِي وَٱلْقَدَرِ إِذَا آتَّ سَنَ رَبِي لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًاعَن طَبَقِينَ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ١ وَلَا اللَّهِ مَانُ لَا يَسْجُدُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُذِّ بُونَ وَ اللَّهُ أَعْلُمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ فَهُ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ فَ اللَّهُ أَعْلُمُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ﴿ فَي إِلَّا ٱلَّـذِينَ ءَامَنُـواْ وَعَمِـكُـواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجْـرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ عَيْ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِٱلْبُرُوحِ ﴿ وَٱلْيَوْمِٱلْمَوْعُودِ ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ الله عَلَيْهَا الله عَدُودِ ﴿ اللَّهُ مَدُودِ ﴿ النَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴿ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ إِنَّ وَهُمْمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ ٱلَّذِي لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَلَمَ وَلَهُمْ

عَـذَابُ ٱلْحَرِيـقِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَـهُمَّ جَنَّكَ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ ذَا لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ إِنَّ بَالْمُشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿ إِنَّهُ مُوَيُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلَّوَدُودُ ﴿ وَاللَّهِ لَا اللَّهِ لَ ذُو ٱلْعَرَشِ ٱلْمَجِيدُ ﴿ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿ هَا هَلَ أَتَىٰكُ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ﴿ فِرْعَوْنَ وَثُمُودَ ﴿ بَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكَدِيبِ ﴿ وَٱلَّهُ مِن رَرَآبِهِم مِحَّيطُ اللهِ عَلَ هُوَ قُـرْءَانُ تَجِيدٌ هِي لَوْح تَحْفُوظ<sub>ٍ ا</sub>

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِيَ وَمَا أَدْرَنكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ فِي إِن كُلُّ فَضِي المَّاعِقِينَ وَمَا أَدْرَنكَ مَا الطَّارِقُ فِي النَّهُ عَلَى رَجْعِهِ فَلِقَ مِن مَّاءِ وَالتَّرَابِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ فِي مَا عُرُمُ تَبُلُى السَّمَاءِ وَالتَّرَابِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ فَي مَا عُومُ تَبُلُى السَّمَاءِ وَالتَّرَابِبِ فَالنَّرَابِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ فَي مَا عُمُ مِن قَوْقَ لَا نَاصِرِ فِي السَّمَاءِ وَالتَّرَابِ فَي السَّمَاءِ وَالتَّرَالِ فَي السَّمَاءِ وَالتَّرَابُ فَي السَّمَاءِ وَالتَّرَابُ فَي السَّمَاءِ وَالتَّرَابُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا فَعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## مَثِينُونَ فَوْ الأَعْلَىٰ

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبِّحِ آسْمَرَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّكَ ﴿ وَٱلَّذِى قَدَّرُ فَهُدَكَ فَ وَٱلَّذِى قَدَّرُ فَهُدَكَ فَ وَٱلَّذِى أَخْرَبَ مَ الْمُرْعَى ﴿ قَالَهُ إِنَّهُ عَلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿ وَمَا يَخْفَى إِلَّا مَا شَآءَ ٱللّهُ إِنَّ فَعَتِ ٱلذِّحْرَكِ وَ مَا يَخْفَى ﴿ وَمَا يَخْفَى إِلَا مَا شَآءَ ٱللّهُ أَلِقَ عَتِ ٱلذِّحْرَكِ وَ مَا يَخْفَى إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

بَلْ تُوْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيَا ﴿ وَٱلْاَحِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّ إِنَّ هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِٱلْأُولَىٰ ١٠٠٥ صُحُفِ إِبْرَاهِمِهُ وَمُوسَىٰ ١٠٠٠ ٩ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ هَلْ أَتَسْكَ حَدِيثُ ٱلْغَسْشِيَةِ ﴿ وَجُوهُ لَوْمَبِدٍ خَسْفِعَةً ﴿ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ إِنَّ تَصَلَىٰ نَارًا حَامِيةً ١٠ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ١٠ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَرِيعٍ ﴿ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْلِنِي مِن جُوعٍ ﴿ لَيْ رُجُوهُ مَوْمَ بِإِ تَّاعِمَةٌ ﴿ لِسَعْمِهَا رَاضِيَةٌ ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَنغِيَةً ١ فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةً ١ فِيهَا سُرُرٌ تَرْفُوعَةً ١ وَأَكْوَابُ مُوضُوعَةً إِنَّ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةً إِنَّى مَبْدُوثَةً إِنَّى مَبْدُوثَةً إِنَّى أَفَلَا يَنظُرُ ونَ إِلَى ٱلَّإِ بِلِ حَــيّـفَخُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفُنُصِبَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿ فَنَكِرْ إِنَّمَآ أَنتَمُنَكِ رُّ ﴿ أَسْتَعَلَيْهِ مَ بِمُصَيِّطِرٍ ﴿ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَحْ بَرَ ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿ أَنَّ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُم



دَكَّا ﴿ كَالَّهُ وَاللَّمُ لَكُ صَفَّا صَفَّا ﴿ كَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّكُومَ لِللَّهُ اللِّكُومُ وَاللَّهُ اللِّكُونُ ﴿ يَكُومُ لِللَّهُ اللِّكُونُ وَاللَّهُ اللِّكُونُ فَاللَّهُ اللِّكُونُ فَاللَّهُ اللِّكُونُ وَاللَّهُ اللِّكُونُ فَاللَّهُ اللِّكُونُ فَاللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّكُونُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللِّكُونُ فَي اللَّهُ اللِّكُونُ فَي اللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ

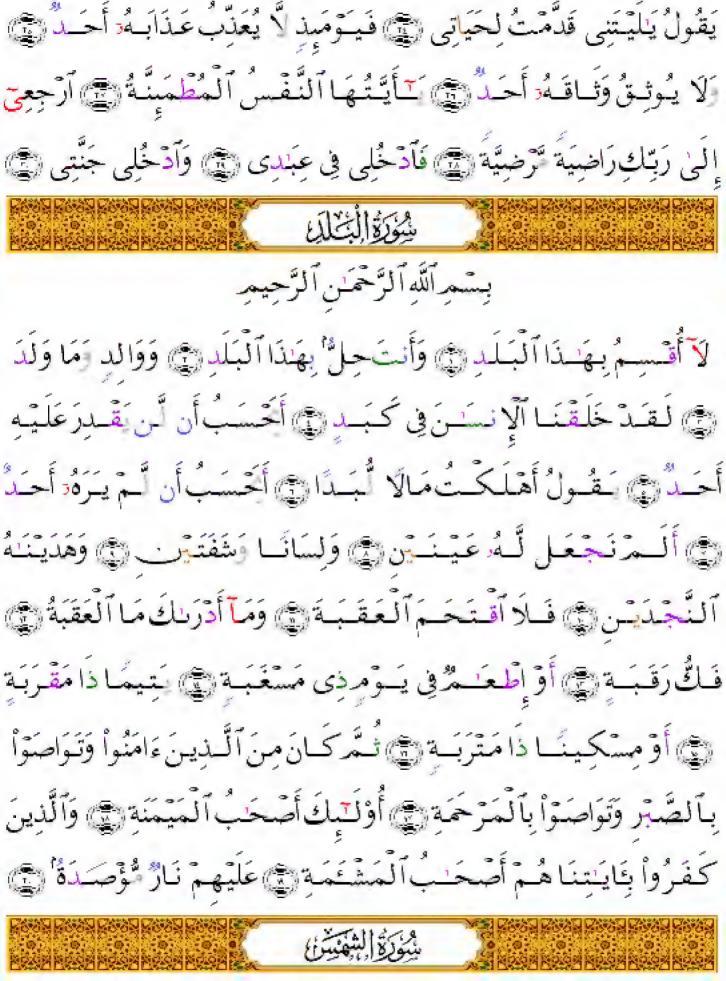

### <u>شِيُّوْنَكُو اللَّيْلِكَ</u> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

وَآلَيْلِ إِذَا يَعْشَىٰ فَ وَآلَنَّهَا رِإِذَا تَجَلَّىٰ ﴿ وَمَا خَلَقَ آلَدُّكُمْ وَآلَا ثَعْلَىٰ ﴿ وَمَا خَلَقَ آلَدُّكُمْ وَآلَا ثَعْلَىٰ وَآتَ عَلَىٰ وَصَدَّقَ بِآلْحُسْنَىٰ ﴿ وَسَعْيَكُمْ لَشَتَىٰ وَصَدَّقَ بِآلْحُسْنَىٰ ﴿ وَسَعْيَكُمْ لَلْهُ لِلْمُسْرَكُ وَ وَاللَّهُ مَنْ عَلَىٰ وَآسَتَعْنَىٰ ﴿ وَصَدَّبَ بِآلْحُسْنَىٰ فَ سَنُيسَسِّرُهُ لِلْمُسْرَكِ وَأَمَّا مَنْ عَلَىٰ وَآسَتَعْنَىٰ ﴿ وَصَدَّبَ بِآلْحُسْنَىٰ فَ سَنُيسَسِّرُهُ لِلْمُسْرَكِ وَأَمَّا مَنْ عَلَيْ وَالسَّعَعْنَىٰ ﴿ وَصَدَّبُ بِآلْحُسْنَىٰ فَ وَصَدَّبُ إِلَّا لَا مُسْرَكُ وَاللَّهُ وَلَىٰ عَلَيْنَا وَاللَّهُ وَلِذَا تَرَدَّكُمْ نَازًا تَلَظَّىٰ ﴿ وَاللَّهُ وَلَىٰ فَي فَأَنْ ذَرْتُ كُمْ نَازًا تَلَظَّىٰ ﴿ فَاللَّهُ وَلَىٰ فَي فَأَنْ ذَرْتُ كُمْ نَازًا تَلَظَّىٰ ﴿ قَالَا لَا لَا فَا لَا لَا لَا لَكُو فِي وَاللَّهُ وَلَىٰ ﴿ وَاللَّهُ وَلَىٰ فَي فَأَنْ ذَرْتُ كُمْ نَازًا تَلَظَّىٰ ﴿ وَاللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَىٰ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَىٰ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَكُونُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُواللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا مُؤْمِلًا وَلَا اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُولِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا



يسم الله الرحيم والضّحى في واليه إذا سَجَى في مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ فَيَ وَلَكُوْخِرَةُ خَهْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ فَي وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ وَبُكَ فَتَرْضَى فَي اَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَكَاوَك فَي وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَك فَي وَوَجَدَكَ عَابِلاً فَأَغْنَىٰ فَي فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَالاَ تَقْهَرُ في وَأَمَّا السَّابِل فَهَ لاَ تَنْهَرُ فِي وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فَي وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَالاَ تَقْهَرُ

بِسْمِ اللهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِمَنِ آلرَّحِمَنِ آلرَّحِمَنِ آلرَّحِمَنِ آلرَّحِمَنِ آلرَّحِمِمِ أَلَـمَ نَشْرَحْ لَكَ صَـدَرَكَ ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿ قَ آلَّهُ مِن اللهِ عَنكَ وِزْرَكَ ﴿ قَ آلَّهُ إِنَّ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴿ قَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿ قَ فَإِنَّا مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهَ فَرَعْتَ فَآنِعَتْ فَإِنَّا مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ فَارَعْتِ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ فَارَعْتَ فَآنِعَتْ فَآنِعَتْ فَآنِعَتْ فَآنِعَتْ فَآنِعَتْ فَآنِعَتْ فَا لَعْسُرِ يُسْرًا ﴿ فَا فَرَعْتَ فَآنِعَتْ فَآنِعَتْ فَيَا لَيْ وَإِلَىٰ وَبِلْكَ فَآرَعْتِ ﴿ قَ

#### يِّسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

وَآلَةِ إِن وَآلَةُ مِن اللّهِ وَطُهُ ورِسِينِينَ ﴿ وَهَا ذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ فَ اللّهِ اللّهُ مِن اللّه لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِسِمِ ﴿ فَا مُدَرَدُدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ فَهَا اللّهُ اللّهِ إِن عَامَنُوا وَعَمِلُ وا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُ مَا أَبُرُ عَنْدُرُ مَمْنُونِ فَيَهُ فَمَا اللّهُ اللّه

## ٩

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـُنِ ٱلرَّحِيمِ

اَرَأْ بِالسَّمِرَ بِنِكَ الَّذِي خَلَقَ فَي خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَى إِنَّا اَلْمَ وَ الْمَا اَلَّهُ وَ اللَّهُ الْمَا الْمَ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللْمُ الللللِّهُ اللللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ

يِّسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ وَمَا أَذْرَبْكُ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿ لَيْ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿ لَيْ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَئِكَةُ وَٱلرُّوحُ لِيَّا لَمُلَئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِي اللَّهُ الْمُرَالِقِي سَلَنْمُ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴿ فَي سَلَنْمُ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴿ فَي اللَّهُ اللَّهِ الْفَجْرِ ﴿ فَي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُولِيَّةُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ الللَّهُ الللْ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

٤

لَمْ يَكُن ٱلَّـذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ١ أَسُولُ بِنَ ٱللَّهِ يَتْلُواْ صُحُفًا مُطَهَّرَةً ١ فِيهَا كُتُبُ قَيِّمَةً ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا مِنُ بَعْدِمَا جَاءَتْ هُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَـهُ ٱلدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَذَ لِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّ مَخَالِدِينَ فِيهَ أَأُوْلَتِهِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ إِلَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَئِكِ هُمْ مَرْخَيْرُ ٱلَّبِرِيَّةِ ﴿

جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا وَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَا لِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ وَيَهُا أَلِيْكِينَ شِيُولَوُ الزَّلِيْنِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ



عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ﴿ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَبِدٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴿

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَصْرِ ﴿ إِنَّ ٱلْإِلْسَلْنَ لَفِى خُسْرِ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّرِّ

### ٩

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

٩

أَلَىدْتَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ﴿ أَلَمْ يَعَلَّ حَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلِ ﴿ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَلِيرًا أَبَابِيلَ ﴿ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ بِن سِجِيلِ ﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ تَأْحُولِ ﴿ ﴾



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

لإِيلَنفِ قُرَيْسُ ﴿ إِلَىٰفِهِمْ رِحَلَهُ ٱلشِّتَاءِ وَٱلصَّيْفِ
﴿ يَلَنفِ قَلْيَعْبُدُواْ رَبَّهُ فَلَذَا ٱلْبَيْتِ ﴿ ٱلَّذِي ٱلَّذِي َأَطْعَمَهُم

### يُنْوَنَوُ المَا الْعُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

أَرَءَيْتَ اللَّهِ فِي يُكَدِي يُكَدِينَ فِي السَّدِينِ فَ فَ الْمِلْكَ اللَّهِ فِي فَ الْمِلْكَ اللَّهِ فَي اللَّهُ وَلَا يَحُرِينَ فَي طَعَامِ الْمِلْكِينِ فَي فَ وَلَا يَحُرِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُ وَنَ فَي اللَّهُ عِن صَلَاتِهِمْ سَاهُ وَنَ فَي اللَّهُ وَيَالًا لِللَّهُ وَلَا يَعْمَى اللَّهُ وَنَ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثَلُ الْكُوتَ فَصَلِّ لِرَبِّكُ وَٱلْحَرْفَ الْكُوتُ فَصَلِّ لِرَبِّكُ وَٱلْحَرْفَ الْأَبْتُ مُ الْكُونُ فَصَلِّ لِلرَبِّكُ وَٱلْمُنْتُ مُ اللَّهُ ا



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

قُللَ يَنَأَيُّهَا ٱلْحَفِرُونَ ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُهِ وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُهِ ﴿ وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُهِ ﴿ وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُهُ ﴿ وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ وَلاَ أَنتُ مَ عَلِدُ ونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ لَكُم دِينُكُم وينُكُم وَلِي دِينٍ ﴿

# شُوْلَا النَّحِيْزَ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْ رُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْ حُ ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ إِذَا جَاءَ نَصْ رُ ٱللّهِ وَآلْفَ وَاجَا ۞ فَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفْوَاجًا ۞ فَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱلشَّنَا فَي مَنْ مَنْ فَي فِينَ اللّهِ أَفْهُ حَسَانَ تَسَوَّا بِسُا ۞ وَٱلسَّتَ غَيْفِ رَهُ إِنَّ هُ وَكَانَ تَسَوَّا بِسُا ۞

## ٤٤٤٤ المنيكان

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَّتَ يَدَآ أَبِى لَهَ بِ تَتَّ هُمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا حَسَبَ أَبِي لَهُ وَمَا حَسَبَ فَ مَالُهُ وَمَا حَسَبَ فَ سَيَصَلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَ وَهُمَا حَسَبُ فَ مَالُهُ وَمَا حَسَبُ فَ مَالَدُهُ وَمَا حَسَبُ فَ مَا لَحَبُ لُ يِّن تَسَدِيهَا حَبْلُ يِّن تَسَدِيهَا حَبْلُ يِّن تَسَدِيهَا حَبْلُ يِّن تَسَدِيهَا حَبْلُ يِّن تَسَدِيهَا

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

قُ لَ هُ وَاللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ ٱللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ لَمْ يَكِدُ وَلَحَهُ اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ المَ اللَّهُ وَلَحَدُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَحَدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَحَدُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللللِّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ

الْمِؤْكُوُّ الْفِئْلِقِيْ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

قُل أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَى مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ عَلَيْ وَمِن شَرِّ النَّفَ الْمَاتِ فِي شَرِّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مَا الْمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي

الْمُؤْكِلُوالنَّالِيْنَ الْمِزْنَ الْمُؤْكِلُوالنَّالِيْنَ الْمِزْنَ الْمُؤْكِلُوالنَّالِيْنَ الْمِزْنَ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

قُللَ أَعُدودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ فَي مَلِكِ ٱلنَّاسِ آلَخَنَّاسِ آلَنِهِ النَّاسِ آلَنَهُ السِّ آلَنَهُ السِّ آلَنَهُ السِّ آلَنَاسِ فَي السَّرِي السَّرِي السَّرِي السَّرِي السَّرِي السَّرِي السَّرِي السَّرِي مُسلَّ السَّرِي السَّلِي السَّرِي السَّلِي السَّلَيْ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلَيْ السَّلِي السَّلَيْ السَّلَى السَّلَيْ السَّلَيْ السَّلِي السَّلِي السَّلَيْ السَّلِي السَّلَيْ السَّلِي السَّلَيْ السَّلِي السَّلَيْ السَّلِي السَّلْمِ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلْمِ السَّلِي ا

النَّهُمُّ ارْحَمْني بِالقُرُّءَانِ وَاجْعَلُهُ لِي إِمَامًا وَتُورًا وَهُدِّي وَرَحْمَةُ اللِّهُمُّ ذَكَّرْني منْهُ مَا تَسِيتُ وْعَلَّمْنِي مِنْهُ مَا خَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تَلاَوْتُهُ آنَاءَ اللَّبْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبُّ الْعَالْمِينَ \* اللَّهُمَّ أَصْلُحْ لَى ديني الَّذِي هُوَ عَصْمُةُ أَمْرِي وَأَصَلَّحْ لِي دُنْيَايَ الَّتي فيها مَعَاشي وَأَصْلِحٌ لِي الحرَتي الَّتي فيهَا مَعَادي وَاجْعَل الحَيَاةَ زِيَادَةُ لِي فِي كُلِّ حَيْر وَاجْعَل المَوْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلُّ شَرٌّ \* اللَّهُمَّ اجْعَل خَيْرَ عُمَّرِي أَحْرَهُ وَخَيْرَ عَمْلِي خَوَاتِمَةُ وَخَيْرَ أَيَّامِي يُومٌ ٱلْقَاكَ فيه \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عيشَهُ هَنيَّةُ وَميتَةُ سَويَّةُ وَمَرَدًّا غَيْرَ مُحْزَي وَلاَ فَاضح \* اللُّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَة وَخَيْرَ الدُّعَاء وَخَيْرَ النَّحَاحِ وَحَيْرَ الْعَلْم وَحَيْرَ الْعَمَل وَحَيْرَ الثُّوَاب وَخَيْرَ الْحَيَّاة وَخَيْرَ الْمَمَات وَتَبَّنِّني وَتُقَلِّلْ مُوَازيني وَحَقَّقْ إيتماني وَارْفَعْ دَرَحَتي وَتَقَبَّلْ صَلاَقَ وَاغْفُرُ خَطِيفَاقِ وَأَسْأَلُكَ العُلاَ مِنَ الجَنَّة \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوحِبَات رَحْمَتكَ وَعَزَائِمَ مَغْفَرَتِكَ وَالسَّلاَمَةَ مِن كُلَّ إِنَّمِ وَالْغَنيمَةَ مِنْ كُلَّ بِرٌّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّالِ \* اللَّهُمُّ أَحْسَنُ عَاقِبْتُنَا فِي الْأُمُورِ كُلُّهَا وَأَحِرْنَا مِنْ حَزِّي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخرة اللَّهُمُّ اقْسَمْ لَنَا مِنْ حَسْلَيْتِكَ مَا يَحُولُ بِهِ يَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصَيْتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلّغُنَا بِهَا خَنْتُكَ وَمَنَ الْيُقِينَ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصَائِبَ الدِّنْيَا وَمُتَّعِّنَا بأسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتَنَا مَا أَخْيَيْنَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مَنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَّمَنَا وَالصُّرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تُحْعَلُّ مُصيبتُنَا فِي دِينَا وَلاَ تَجْعُلِ الدُّنْيَا أَكُبْرَ هَمُنَا وَلاَ مَثِلَغَ عَلْمَنَا وَلاَ تُسَلِّظْ غَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا \* اللَّهُمَّ لاَ تَدَعُ لَنَا ذَنْبًا إلاَّ غَفَرْتُهُ وَلاَ هُمًّا إلاَّ فَرَحْتُهُ وَلاَ دَيْنًا إلاَّ قَضَيْتُهُ وَلاَ حَاجَةً مِن حَوَاتِج الدُّنْبَا وَالْآخِرَةَ إِلاَّ قَضَيْتُهَا يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ \* رُبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنِّبَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَة خَسَنَةٌ وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّد وَعَلَى آله وَأَصْحَابِهِ الأَحْيَارِ وَسَلَّم تَسْلَبِمًا كَثيرًا

| مكية  | الزمر    | 49 | مكية  | طـه      | ۲.  | مكية  | الفاتحة  | , |
|-------|----------|----|-------|----------|-----|-------|----------|---|
| مكية  | غافر     | ٤٠ | مكية  | الأنبياء | 71  | مدنية | البقرة   | , |
| مكية  | فصلت     | ٤١ | مدنية | الحج     | 77  | مدنية | آل عمران | 1 |
| مكية  | الشورى   | ٤٢ | مكية  | المؤمنون | 74  | مدنية | النساء   |   |
| مكية  | الزخرف   | ٤٣ | مدنية | النور    | 7 £ | مدنية | المائدة  |   |
| مكية  | الدخان   | ٤٤ | مكية  | الفرقان  | 40  | مكية  | الأنعام  |   |
| مكية  | الجاثية  | ٤٥ | مكية  | الشعراء  | 77  | مكية  | الأعراف  |   |
| مكية  | الأحقاف  | ٤٦ | مكية  | النمل    | **  | مدنية | الأنفال  |   |
| مدنية | محمد     | ٤٧ | مكية  | القصص    | 44  | مدنية | التوبة   |   |
| مدنية | الفتح    | ٤٨ | مكية  | العنكبوت | 44  | مكية  | يونس     | 1 |
| مدنية | الحجرات  | ٤٩ | مكية  | الروم    | ۳.  | مكية  | هود      | 1 |
| مكية  | ق        | ٥٠ | مكية  | لقهان    | ٣١  | مكية  | يوسف     | • |
| مكية  | الذاريات | ٥١ | مكية  | السجدة   | 44  | مدنية | الرعد    | • |
| مكية  | الطور    | ٥٢ | مدنية | الأحزاب  | 44  | مكية  | إبراهيم  | • |
| مكية  | النجم    | ٥٣ | مكية  | سبأ      | 45  | مكية  | الحجر    | • |
| مكية  | القمر    | ٥٤ | مكية  | فاطر     | 40  | مكية  | النحل    | • |
| مدنية | الرحمن   | 00 | مكية  | يس       | 47  | مكية  | الإسراء  | 1 |
| مكية  | الواقعة  | ٥٦ | مكية  | الصافات  | ٣٧  | مكية  | الكهف    | 1 |
| مدنية | الحديد   | ٥٧ | مكية  | ص        | ٣٨  | مكية  | مريم     | 1 |

| مكية  | العلق    | 97    | مكية | المرسلات | <b>VV</b> | مدنية | المجادلة  | ٥٨ |
|-------|----------|-------|------|----------|-----------|-------|-----------|----|
| مكية  | القدر    | 97    | مكية | النبأ    | ٧٨        | مدنية | الحشر     | 09 |
| مدنية | البينة   | 9.۸   | مكية | النازعات | ٧٩        | مدنية | المتحنة   | ٦. |
| مدنية | الزلزلة  | 99    | مكية | عبس      | ۸۰        | مدنية | الصف      | 71 |
| مكية  | العاديات | ١     | مكية | التكوير  | ۸١        | مدنية | الجمعة    | 77 |
| مكية  | القارعة  | 1 • 1 | مكية | الانفطار | ٨٢        | مدنية | المنافقون | ٦٣ |
| مكية  | التكاثر  | 1.7   | مكية | المطففين | ۸۳        | مدنية | التغابن   | 78 |
| مكية  | العصر    | 1.4   | مكية | الانشقاق | ٨٤        | مدنية | الطلاق    | 70 |
| مكية  | الهمزة   | ١٠٤   | مكية | البروج   | ٨٥        | مدنية | التحريم   | 77 |
| مكية  | الفيل    | 1.0   | مكية | الطارق   | ٨٦        | مكية  | الملك     | 77 |
| مكية  | قريش     | 1.7   | مكية | الأعلى   | ۸٧        | مكية  | القلم     | ٦٨ |
| مكية  | الماعون  | 1.4   | مكية | الغاشية  | ۸۸        | مكية  | الحاقة    | 79 |
| مكية  | الكوثر   | ١٠٨   | مكية | الفجر    | ٨٩        | مكية  | المعارج   | ٧٠ |
| مكية  | الكافرون | 1.9   | مكية | البلد    | ۹.        | مكية  | نوح       | ٧١ |
| مدنية | النصر    | 11.   | مكية | الشمس    | 91        | مكية  | الجن      | ٧٢ |
| مكية  | المسد    | 111   | مكية | الليل    | 97        | مكية  | المزمل    | ٧٣ |
| مكية  | الإخلاص  | 117   | مكية | الضحى    | 94        | مكية  | المدثر    | ٧٤ |
| مكية  | الفلق    | 114   | مكية | الشرح    | 9 8       | مكية  | القيامة   | ٧٥ |
| مكية  | الناس    | ۱۱٤   | مكية | التين    | 90        | مدنية | الإنسان   | ٧٦ |

| 📘 تنوین    | 🔳 إدغام  |  |
|------------|----------|--|
| 📒 مد جائز  | ا إقالاب |  |
| 🔳 مد لازم  | 📘 إظهار  |  |
| 📕 مد واجب  | 🔃 قلقلة  |  |
| 🔃 مد طبيعي | 📘 إخفاء  |  |

